# المالية المالية

نابن المراه المراع المراه المراع المراه الم

الجزء الخامين



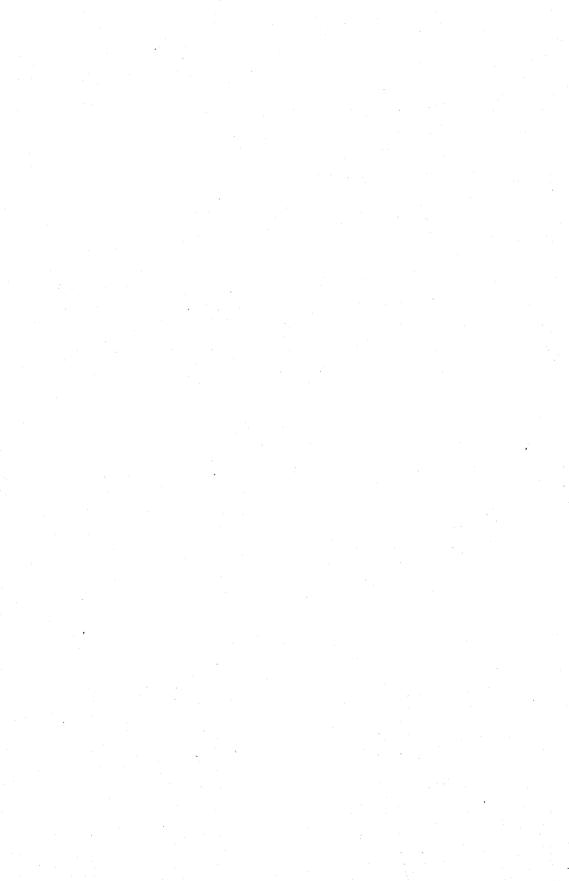



## تبسيم متدالر ممرارص

﴿ وَالْمُحْصَلَتُ مِنَ ٱلنِّسَا ﴿ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـ الْكُمْ كِتَــ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾.

عطف على « وأن تجمعوا » والتقدير : وحُرَّمت عليكم المحصنات من النساء الخ... فهذا الصنف من المحرَّمـات لعارض نظيرَ الجمع بين الأختين .

والمحصنات بفتح الصاد من أحصنها الرجل إذا حفظها واستقتّل بها عن غيره، ويقال : امرأة محصنة بكسر الصاد أحصنت نفسها عن غير زوجها ، ولم يقرأ قوله «والمحصنات» في هذه الآية إلاً بالفتح .

ويقال أحصن الرجل فهو محصن - بكسرالصاد - لا غير ، ولا يقال محصن : ولذلك لم يقرأ أحد : محصنين غير مسافحين - بفتح الصاد - ، وقريء قوله « محصنات » - بالفتح والكسر - وقوله « فإذا أحصن ً » - بضم الهمزة وكسر الصاد ، وبفتح الهمزة وفتح الصاد - . والمراد هنا المعي الأول ، أي وحرّمت عليكم ذوات الأزواج ما دُمن في عصمة أزواجهن ، فالمقصود تحريم اشتراك رجلين فأكثر في عصمة امرأة ، وذلك إبطال لنوع من النكاح كان في الجاهلية يسمى الضّماد ، ولنوع آخر ورد ذكره في حديث عائشة : أن يشترك الرجال في المرأة وهم دون العشرة ، فإذا حملت ووضعت حملها أرسلت إليهم فلا يستطيع أحد منهم أن يمتنع ، فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت يستطيع أحد منهم أن يمتنع ، فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت الاستبضاع ؛ وهو أن يقول الزوج لامرأته إذا طهرت من حيضها : أرسلي إلى فلان ، الاستبضعي منه ، ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبيّن حملها من ذلك الرجل الذي فاستبضع منه ، فإذا تبيّن حملها أصابها زوجها . قالت عائشة : وإنما يفعل هذا رغبة في تستبضع منه ، فإذا تبيّن حملها أصابها زوجها . قالت عائشة : وإنما يفعل هذا رغبة في تستبضع منه ، فإذا تبيّن حملها أصابها زوجها . قالت عائشة : وإنما يفعل هذا رغبة في

نجابة الولد ، وأحسب أن هذا كان يقع بتراض بين الرجلين ، والمقصد لا ينحصر في نجابة الولد ، فقد يكون لبذل مال أو صحبة . فد لت الآية على تحريم كل عقد على نكاح ذات الزوج ، أي تحريم أن يكون للمرأة أكثر من زوج واحد . وأفادت الآية تعميم حرمتهن ولو كان أزواجهن مشركين ، ولذلك لزم الاستثناء بقوله « إلا ما ملكت أيمانكم » أي إلا اللاثي سبيت موهن في الحرب ، لأن اليمين في كلام العرب كناية عن اليد حين تمسك السيف .

وقد جعل الله السبي هادما للنكاح تقريرا لمعتاد الأمم في الحروب، وتخويفا أن لا يناصبوا الإسلام لأنتهم لو رفع عنهم السبي لتكالبوا على قتال المسلمين، إذ لا شيء يحذره العربي من الحرب أشد من سبي نسوته، ثم من أسره، كما قال التابغة: حداراً على أن لا تُنال مقادتي ولا نسوتي حتى يمُتُن حراثرا

واتقق المسلمون على أن سبي المرأة دون زوجها يهدم النكاح، ويُحالّها لمن وقعت في قسسمته عند قسمة المغانم. واختلفوا في التي تسبّى مع زوجها: فالجمهور على أن سبيها يهدم نكاحها، وهذا إغضاء من الحكمة التي شرع لأجلها إبقاء حكم الاسترقاق بالأسر. وأومأت إليها الصلة بقوله « ملكت أيمانكم » وإلا لقال: إلا ما تركت أزواجهن .

ومن العلماء من قال: إن دخول الأمة ذات الزوج في ملك جديد غير ملك الذي زوجها ، زوجها من ذلك الزوج يسوع لمالكها الجديد إبطال عقد الزوجية بينها وبين زوجها ، كالتي تباع أو توهب أو تورث ، فانتقال الملك عندهم طلاق . وهذا قول ابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وجابر بن عبد الله ، وابن عباس ، وسعيد ، والحسن البصري ، وهو شنوذ ، فإن مالكها الثاني إنها اشتراها عالما بأنها ذات زوج ، وكأن الحامل لهم على ذلك تصحيح معنى الاستثناء ، وإبقاء صيغة المضي على ظلهرها في قوله و ملكت ، أي ماكن مملوكات لهم من قبل . والجواب عن ذلك أن المراد بقوله و ملكت ، ما تجد د ملكها بعد أن كانت حرة ذات زوج . فالفعل مستعمل في معنى التجد د .

وقد نقل عن ابن عباس أنّه تحيّر في تفسير هذه الآية ، وقال و لو أعلم أحدا يعلم تفسيرها لله أكباد الإبل » . ولعلّه يعني من يعلم تفسيرها عن النبيء – صلى الله

عليه وسلم . وقد كان بعض المسلمين في الزمن الأول يتوهم أن أمة الرجل إذا زوَّجها من زوج لا يحرم على السيد قربانها ، مع كونها ذات زوج . وقد رأيت منقولا عن مالك : أن رجلا من ثقيف كان فعل ذلك في زمان عُمر ، وأن عمر سأله عن أمته التي زوجتها وهل يطوّها ، فأنكر ، فقال له : لو اعترفت لجعلتُك تَكَالاً.

وقوله « كتاب الله عليكم » تذييل ، وهو تحريض على وجوب الوقوف عند كتاب الله ، ف(عليكم) نائب مناب (الزَمُوا) ، وهو مُصيتر بمعنى اسم الفعل ، وذلك كثير في الظروف والمجرورات المنزّلة منزلة أسماء الأفعال بالقرينة ، كقولهم : إليك ، ودُونك ، وعليك . و «كتاب الله » مفعوله مُقد م عليه عند الكوفيين ، أو يجعل منصوبا ب(عليكم) محذوفا دل عليه المذكور بعده ، على أنّه تأكيد له ، تخريجا على تأويل سيبويه في قول الراجز : يأينها المائح دلوي دُونك إنتي رأيت الناس يحمدونك

ويجوز أن يكون «كتاب » مصدرا نائبا منـاب فعلـِه ، أي كـَتـَب الله ذلك كتابا ، و « عليكم » متعلـّقا به .

﴿ وَأَحَلَّ لَكُم مَمَا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَلِكُم مُتَحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلِفِحِينَ ﴾.

عطف على قوله «حُرَّمت عليكم أمَّهاتكم » وما بعداً ، وبذلك تلتثم الجمل الثلاث في الخبرية المراد بها الإنشاء ، وفي الفعلية والماضوية .

وقرأ الجمهور: « وأحَـل لكم » بالبناء للفاعل ، والضمير المستتر عائد إلى اسم الجلالة من قوله « كتاب الله عليكم » .

وأسند التحليل إلى الله تعالى إظهاراً للمنّة ، ولـذلك خالف طريقة إسناد التحريم إلى المجهول في قوله «حُرَّمت عليكم أمّهاتكم » لأنّ التّحريم مشقّة فليس المقام فيه مقام منّة .

وقرأ حمزة ، والكسائي ، وحفص عن عاصم ، وأبو جعفر : «وأُحِيل » – بضم الهمزة وكسر الحاء – على البناء للنائب على طريقة « حُرَّمت عليكم أمّهاتكم » .

والوراء هنا بمعنى غير ودُون ، كقول النابغة :

#### وليس وراء الله للمرء مذهب

وهو مجاز؛ لأن الوراء هو الجهة التي هي جهة ظهر ما يضاف إليه. والكلام تمثيل لحال المخاطبين بحال السائر يتترك ما وراءه ويتجاوزه .

والمعنى : أحل لكم ما عَدا أولئكم المحرّمات ، وهذا أنزِل قبل تحريم ما حرّمته السّنة نحو « لا تُنكَح المرأة على عمّتها ولا على خالتها » ، ونحو و يتحرم من الرضاع ما يتحرّم من النسب » .

وقوله «أن تبتغوا بأموالكم » يجوز أن يكون بدل اشتمال من (ما) باعتبار كون الموصول مفعولا لرباحل ، والتقدير : أن تبتغوهن بأموالكم فإن النساء المباحات لا تحل إلا بعد العقد وإعطاء المهور ، فالعقد هو مدلول (تبتغوا) ، وبذل المهر هو مدلول (بأموالكم) ، ورابط الجملة محذوف : تقديره أن تبتغوه ، والاشتمال هنا كالاشتمال في قول النابغة :

مخافة عمرو أن تكون جياده يقدن إلينا بين حاف وناعل

ويجوز أن يجعل « أن تبتغوا » معمولا للام التعليل محذوفة ، أي أَحَلَمْهُن لتبتغوهن ّ بأموالكم ، والمقصود هو عين ما قرّر في الوجه الأول .

وه محصنين ۽ حال من فاعل (تبتغوا) أي محصنين أنفسكم من الزنى ، والمراد متزوّجين على الوجه المعروف . , وغير مسافحين ۽ حال ثانية ، والمسافح الزاتي ، لأن "الزنى يسمى السفاح ، مشتقا من السفح ، وهو أن يهراق الماء دون حبّس ، يقال : سَفَح الماء أ . وذلك أن الرجل والمرأة يبذل كل منهما للآخر ما رامه منه دون قيد ولا رضَى ولي ، فكأنهم اشتقوه من معنى البذل بلا تقيد بأمر معروف ؛ لأن "المعطاء يطلق عليه السفاح . وكان الرجل إذا أراد من المرأة الفاحشة يقول لها : سافحيني ، فرجع معنى السفاح إلى التباذل وإطلاق العنان ، وقيل : لأنه بلا عقد ، فكأنه سنفتح سفحا ، أي صبا لا يحجبه شيء ، وغير هذا في اشتقاقه لا يتصح ، لأنه لا يختص بالزني .

﴿ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَ ۗ فَعَاتُوهُنَ ۗ أَجُورُهُنَ ۗ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَة إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَة إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

تفريع على «أن تبتغوا بأموالكم» وهو تفريع لفظي لبيان حق المرأة في المهر وأنه في مقابلة الاستمتاع تأكيدا لما سبقه من قوله تعالى «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» سواء عند الجمهور الذين يجعلون الصداق ركنا للنكاح ، أو عند أبيي حنيفة الذي يجعله مجرد حق للزوجة أن تطالب به ؛ ولذلك فالظاهر أن تجعل (ما) اسم شرط صادقا على الاستمتاع ، لبيان أنه لا يجوز إخلاء النكاح عن المهر ، لأنه الفارق بينه وبين السفاح ، ولذلك قرن الخبر بالفاء في قوله « فآتوهن أجورهن فريضة » لأنه اعتبر جوابا للشرط .

والاستمتاع: الانتفاع، والسين والتاء فيه للمبالغة ، وسمتَّى الله النكاح استمتاعا لأنّه منفعة دنيوية ، وجميع منافع الدنيا متاع ، قال تعالى « وما الحياة الدنيا في الآخرة إلاّ متاع » .

والضمير المجرور بالباء عائد على (مـَا) . و (مـِن ُ) تبعيضية ، أي: فإن استمتعتم بشيء منهن فــا توهن ً ؛ فلا يجوز استمتاع بهن دون مهر .

أو يكون (مـاً) صادقة على النساء ، والمجرور بالباء عائداً إلى الاستمتاع المأخوذ من استمتعتم و(من) بيانية،أي فأي امرأة استمتعتم بها فـآ توها .

ويجوز أن تجعل (ماً) موصولة ، ويكون دخول الفاء في خبرها لمعاملتها معاملة الشرط ، وجيء حينئذ ب(ما) ولم يعبر ب(من) لأن المراد جنس النساء لا القصد إلى امرأة واحدة ، على أن (ما) تجيء للعاقل كثيرا ولا عكس . و « فريضة ً» حال من مأجورهن ... أي مفروضة ، أي مقدرة بينكم . والمقصد من ذلك قطع الخصومات في أعظم معاملة يقصد منها الوثاق وحسن السمعة .

وأمّا نكاح التفويض: وهو أن ينعقد النكاح مع السكوت عن المهر، وهو جائز عند جميع الفقهاء؛ فجوازه مبني على أنّهم لايفوّضون إلاّ وهم يعلمون معتاد أمثالهم، ويكون (فريضة) بمعنى تقديراً، ولذلك قال « ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ». أي فيما زدتم لهن أو أسقطن لكم عن طيب نفس. فهذا معنى الآية بيّنا لا غبار عليه. وذهب جمع : منهم ابن عباس ، وأُبيّ بن كعب ، وابن جبير : أنّها نزلت في نكاح المتعة لما وقع فيها من قوله و فما استمتعتم به منهن » . ونكاح المتعة : هو الذي تعاقد الزوجان على أن تكون العصمة بينهما مؤجّلة بزمان أو بحالة ، فإذا انقضى ذلك الأجل ارتفعت العصمة ، وهو نكاح قد أبيح في الإسلام لا محالة ، ووقع النهبي عنه يوم خيبر ، أو يوم حنين على الأصح . والذين قالوا : حُرِّم يوم خيبر قالوا : ثم أبيح في غزوة الفتح ، ثم نهي عنه في حجّة الوداع ، قال أبو ثم نهي عنه في حجّة الوداع ، قال أبو داوود : وهو أصح . والذي استخلصناه أن الروايات فيها مضطربة اضطرابا كبيرا .

وقد اختلف العلماء في الأخير من شأنه: فذهب الجمهور إلى أن الأمر استقر على تحريمه ، فمنهم من قال: نسخته آية المواريث لأن فيها « ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم » فجعل للأزواج حظا من الميراث ، وقد كانت المتعة لا ميراث فيها . وقيل: نسخها ما رواه مسلم عن سبرة الجهني ، أنه رأى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مسندا ظهره إلى الكعبة ثالث يوم من الفتح يقول « أيها الناس إن كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء إلا أن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة » . وانفراد سبرة به في مثل ذلك اليوم مغمز في روايته ، على أنه ثبت أن الناس استمتعوا . وعن على بن أبي طالب ، وعمران بن حصين ، وابن عباس ، وجماعة من التابعين والصحابة أنهم قالوا بجوازه . قيل : مطالقا ، وهو قول الإمامية ، وقيل : في حال الضرورة عند أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن .

وروي عن ابن عباس أنه قال : لو لا أن عُمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شفى (1) . وعن عمران بن حصين في الصحيح أنه قال « نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعد ها آية تنسخها ، وأمرنا بها رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ثم قال رجل برأيه ما شاء » يعني عُمر بن الخطاب حين نهسى عنها في زمن من خلافته بعد أن عملوا بها في معظم خلافته ، وكان ابن عباس يفتي بها ، فلما قال له سعيد بن جبير : أتدري ما صنعت بفتواك فقد سارت بها الركبان حتى قال القائل :

<sup>(1)</sup> بفاء بعد الشين ، أي إلا قليل . وأصله من قولهم : شفيت الشمس إذا غربت وفي بعض الكتب شي .

یا صاح هل لك في فتوی ابن عبّاس تَكُونُ مثواك حتّی مَرْجع ِ الناس» قد قلتُ للركب إذْ طال الثَّواءُ بنا في بَضَّة ِ رخصة ِ الأطراف ناعمة ٍ

أمسك عن الفتوى وقال: إنها أحللت مثل ما أحل الله الميتة والدم ، يريد عند الضرورة . واختلف العلماء في ثبات على على إباحتها ، وفي رجوعه . والذي عليه علماؤنا أنه رجع غن إباحتها . أمنا عمران بن حصين فثبت على الإباحة . وكذلك ابن عباس على الصحيح . وقال مالك : يُفسخ نكاح المتعة قبل البناء وبعد البناء ، وفسخه بغير طلاق ، وقيل : بطلاق ، ولا حد فيه على الصحيح من المذهب ، وأرجح الأقوال أنتها رخصة للمسافر ونحوه من أحوال الضرورات ، ووجه مخالفتها للمقصد من النكاح ما فيها من التأجيل . وللنظر في ذلك مجال .

والذي يُستخلص من مختلف الأخبار أن المتعة أذن فيها رسول الله — صلى الله عليه وسلم — مرتين ، ونهى عنها مرتين ، والذي يفهم من ذلك أن ليس ذلك بنسخ مكرر ولكنه إناطة إباحتها بحال الاضطرار ، فاشتبه على الرواة تحقيق عنر الرخصة بأنه نسخ . وقد ثبت أن الناس استمتعوا في زمن أبي بكر ، وعمر ، ثم نهى عنها عمر في آخر خلافته . والذي استخلصناه في حكم نكاح المتعة أنه جائز عند الضرورة الداعية إلى تأجيل مدة العصمة ، مثل الغربة في سفر أو غزو إذا لم تكن مع الرجل زوجه . ويشترط فيه ما يشترط في النكاح من صداق وإشهاد وولي حيث يُشترط ، وأنتها تبين منه عند انتهاء الأجل ، وأنتها لا ميراث فيها بين الرجل والمرأة ، إذا مات أحدهما في مدة الاستمتاع ، وأن عد تها حيضة واحدة ، وأن الأولاد لا حقون بأبيهم المستمتع . وشذ النحاس فزعم أن عدت الولد بأبيه في نكاح المتعة . ونحن نرى أن هذه الآية بمعزل عن أن تكون أن هذه الآية المعزل عن أن تكون عموم « ما استمتعتم » فيرجع في مشروعية نكاح المتعة إلى ما سمعت آنفا .

وَمَن لُمَّ مَسْتَطِع مِنكُم طَوْلاً أَنْ يَنكِح الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَمِن مَّا مَلَكَت أَيْمَانُكُم مِن فَتيَاتِكُم الْمُؤْمِنَات وَاللَّه أَعْلَمُ فَمِن مَا مَلكَت أَيْمَانُكُم مِن الْمُعْرُون الْمُؤْمِنَا وَاللَّه الْمُورَافِنَ الْمُعْرُون مُحْصَنَاتٍ عَيْر مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَات آخُدَان فَإِذَا بِالْمَعْرُون مُحْصَنَاتٍ عَيْر مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَات آخُدَان فَإِذَا بَالْمَعْرُون مُحْصَنَاتٍ عَيْر مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَات آخُدَان فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَة فَعَلَيْهِن يَصِفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِن الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَن خَشِي الْعَنَت مِنكُم وَأَن تَصْبُرُوا خَيْر لَكُم وَاللَّه عَفُورٌ رَّحِيم عَن الْعَنَت مِنكُم وَأَن تَصْبُرُوا خَيْر لَكُم وَاللَّه عُفُورٌ رَّحِيم عَن الْعَنَت مِنكُم وَأَن تَصْبُرُوا خَيْر لَكُم وَاللَّه عَفُورٌ رَّحِيم عَن عَلَى الْمُعْرَد وَا

عُطف قوله « ومن لم يستطع منكم طَوْلا » على قوله « وأحل لكم ما وراء ذلكم » تخصيصا لعمومه بغير الإماء ، وتقييدا لإطلاقه باستطاعة الطُّول .

والطُّول – بفتح الطاء وسكون الواو – القدرة ، وهو مصدر طال المجازي بمعنى قدر ، وذلك أن الطُّول يستلزم المقدرة على المناولة ؛ فلذلك يقولون : تطاول لكذا ، أي تمطيًى ليأخذه ، ثم قالوا: تطاول ، بمعنى تكليّف المقدرة « وأين الثريا من يد المتطاول » فجعلوا لطال الحقيقي مصدرا – بضم الطاء – وجعلوا لطال المجازي مصدرا – بفتح الطاء – وهو مميّا فرّقت فيه العرب بين المعنيين المشتركين .

« والمحصنات » قرأه الجمهور – بفتح الصاد – وقرأه الكسائي – بكسر الصاد – على اختلاف معنيي (أحصن) كما تقدم آنفا ، أي اللاَّتي أحصن أنفسهن ، أو أحصنهن أولياؤهن ، فالمراد العفيفات. والمحصنات هنا وصف خرج مخرج الغالب ، لأن المسلم لا يقصد إلا إلى نكاح امرأة عفيفة ، قال تعالى « والزانية لا ينكيحها إلا زان أو مشرك » أي بحسب خلق الإسلام ، وقد قيل : إن الإحصان يطلق على الحرية ، وأن المراد بالمحصنات الحرائر ، ولا داعي إليه ، واللغة لا تساعد عليه .

وظاهر الآية أن الطول هنا هو القدرة على بذل مهر لامرأة حرّة احتاج لتزوّجها : أولى ، أو ثانية ، أو ثالثة ً ، أو رابعة ، لأن الله ذكر عدم استطاعة الطول في مقابلة قوله «أن تبتغوا بأموالكم » وقول ه في آتوهن أجورهن فريضة » ولذلك كان هذا الأصح في تفسير الطول. وهو قول مالك، وقاله ابن عباس، ومجاهد، وابن جبير، والسدي، وجابر ابن زيد. وذهب أبو حنيفة إلى أن من كانت له زوجة واحدة فهي طول فلا يباح له تزوج الإماء ؛ لأنه طالب شهوة إذ كانت عنده امرأة تعفه عن الزنا. ووقع لمالك ما يقرب من هذا في كتاب محمد بن المواز ، وهو قول ابن حبيب ، واستحسنه اللخمي والطبري ، وهو تضييق لا يناسب يسر الإسلام على أن الحاجة إلى امرأة ثانية قد لا يكون لشهوة بل لحاجة لا تسده المرأة واحدة ، فتعين الرجوع الى طلب التزوج ، ووجود المقدرة . وقال ربيعة ، والنخعي ، وقتادة ، وعطاء ، والثوري : الطول : الصبر والجلك على نكاح الحراثر .

ووقع لمالك في كتاب محمد: أنّ الذي يجد مهر حرّة ولا يقدر على نفقتها ، لا يجوز له أن يتزوّج أمة ، وهذا ليس لكون النفقة من الطوّل ولكن لأنّ وجود المهر طول ، والنفقة لا محيص عنها في كليهما ، وقال أصبغ: يجوز لهذا أن يتزوّج أمة لأن نفقة الأمة على أهلها إن لم يضمّها الزوج إليه ، وظاهر أنّ الخلاف في حال . وقوله « أن يَنْكسِح » معمول (طَوْلا) بحذف (اللام) أو (على) إذ لا يتعدّى هذا المصدر بنفسه .

ومعنى «أن ينكح المحصنات» أي ينكح النساء الحراثر أبكاراً أو ثيبات ، دل عليه قوله « فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » .

وإطلاق المحصنات على النساء اللاتي يتزوجهن الرجال إطلاق مجازي بعلاقة المآل ، أي اللاثي يتصرن محصنات بذلك النكاح إن كن أبكارا ، كقوله تعالى « قال أحدُ هما إني أراني أعصر خمرا » أي عنبا آيلا إلى خمر ؛ أو بعلاقة ما كان ، إن كن ثيبات كقوله « وآتوا اليتامي أموالهم » وهذا بين ، وفيه غنية عن تأويل المحصنات بمعنى الحراثر ، فإنه إطلاق لا تساعد عليه اللغة ، لا على الحقيقة ولا على المجاز ، وقد تساهل المفسرون في القول بذلك .

وقد وُصف المحصنات هنا بالمؤمنات ، جريا على الغالب ، ومُعظم علماء الإسلام على أن هذا الوصف خرج للغالب ولعل الذي حملهم على ذلك أن استطاعة نكاح الحرائر الكتابيات طول، إذ لم تكن إباحة نكاحهن مشروطة بالعجز عن الحرائر المسلمات، وكان

نكاح الإماء المسلمات مشروطاً بالعجز عن الحرائر المسلمات ، فحصل من ذلك أن يكون مشروطا بالعجز عن الكتابيات أيضا بقاعدة قياس المساواة . وعلّة ذلك أن تكاح الأمة يعرض الأولاد لارق ، بخلاف نكاح الكتابية ، فتعطيل مفهوم قوله «المؤمنات » مع «المحصنات» حصل بأدلّة أخرى ، فلذلك ألغو الوصف هنا ، وأعملوه في قوله «من فتياتكم المؤمنات » . وشذ بعض الشافعية ، فاعتبروا رخصة نكاح الأمة المسلمة مشروطة بالعجز عن الحرة المسلمة ، ولو مع القدرة على نكاح الكتابية ، وكأن فائدة ذكر وصف المؤمنات هنا أن الشارع لم يكترث عند التشريع بذكر غير الغالب المعتبر عنده ، فصار المؤمنات هنا كاللَّقب في نحو « لا يلدغ المؤمن من جُحر مرتين » .

والفتيات جمع فتاة ، وهي في الأصل الشابة كالفتى ، والمراد بها هنا الأمة أطلق عليها الفتاة كما أطلق عليها المجارية ، وعلى العبد الغلام ، وهو مجاز بعلاقة اللزوم ، لأن العبد والأمة يعاملان معاملة الصغير في الخدمة ، وقلة المبالاة . ووصف المؤمنات عقب الفتيات مقصود للتقييد عند كافة السلف ، وجمهور أيمة الفقه ، لأن الأصل أن يكون له مفهوم ، ولا دليل يدل على تعطيله ، فلا يجوز عندهم نكاح أمة كتابية . والحكمة في ذلك أن اجتماع الرق والكفريباعد المرأة عن الحرمة في اعتبار المسلم ، فيقل الوفاق بينهما ، بخلاف أحد الوصفين . ويظهر أثر ذلك في الأبناء إذ يكونون أرقاء مع مشاهدة أحوال الدين المخالف فيمتد البون بينهم وبين أبيهم . وقال أبو حنيفة : موقع وصف المؤمنات هنا كموقعه مع قوله « المحصنات المؤمنات» ، فلم يشترط في نكاح الأمة كونها مؤمنة ، قال أبو عُمر بن عبد البر : ولا أعرف هذا القول لأحد من السلف إلا لعَمرو ابن شرحبيل — وهو تابعي قديم روى عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ؛ ولأن أبا حنيفة لا يرى إعمال المفهوم .

و تقد م آنفا معني «مَلَكَت أيمانِكم».

والإضافة في قوله «أيمانكم» وقوله «من فتياتكم» للتقريب وإزالة ما بتي في نفوس العرب من احتقار العبيد والإماء والترفّع عن نكاّحهم وإنكاحهم، وكذلك وصف المؤمنات، وإن كنّا نراه للتقييد فهو لا يخلو مع ذلك من فائدة التقريب، إذ الكفاءة عند مالك تعتمد الدين أوّلاً.

وقوله « والله أعلم بإيمانكم » اعتراض جمع معاني شتى ، منها : أنّه أمر ، وقيد للأمر في قوله تعالى « ومن لم يستطع منكم طولا » الخ ؛ وقد تحول الشهوة والعجلة دون تحقيق شروط الله تعالى ، فأحالهم على إيمانهم المطلع عليه ربّهم . ومن تلك المعاني أنّه تعالى أمر بنكاح الإماء عند العجز عن الحرائر ، وكانوا في الجاهلية لا يرضون بنكاح الأمة وجعثلها حليلة ، ولكن يقضون منهن شهواتهم بالبغاء ، فأراد الله إكرام الإماء المؤمنات ، جزاء على إيمانهن ، وإشعاراً بأن وحدة الإيمان قرّبت الأحرار من العبيد ، فلما شرع ذلك كلّه ذيّله بقوله «والله أعلم بإيمانكم» ، أي بقوّته ، فلما كان الإيمان ، هو الذي رفع المؤمنين عند الله درجات كان إيمان الإماء مُقنعا للأحرار بترك الاستنكاف عن تزوجهن ، ولأنته رُب أمة يكون إيمانها خيرا من إيمان رجل حرّ ، وهذا كقوله «إن أكرمكم عند الله أتقاكم » . وقد أشار إلى هذا الأخير صاحب الكشاف، وابن عطية .

وقوله « بعضكم من بعض » تذييل ثان أكّد به المعنى الثاني المراد من قوله « والله أعلم بإيمانكم » فإنّه بعد أن قرّب اليهم الإماء من جانب الوحدة الدينية قرّبهن اليهم من جانب الوحدة النوعية ، وهو أن الأحرار والعبيد كلّهم من بني آدم ف(مين) اتّصالية .

وفرّع عن الأمر بنكاح الإماء بيان كيفية ذلك فقال «فانكحوهن بإذن أهلهن » وشرط الإذن لئلا يكون سرّا وزنى ، ولأن نكاحهن دون ذلك اعتداء على حقوق أهل الإماء .

والأهل هنا بمعنى السَّادة المالكين ، وهو إطلاق شائع على سادة العبيد في كلام الإسلام . وأحسب أنَّه من مصطلحات القرآن تلطّفا بالعبيد ،كما وقع النهي أن يقول العبد لسيّده : سيّدي، بل يقول : مولاي . ووقع في حديث بريرة «أنّ أهلها أبوا إلاّ أن يكون الولاء لهم » .

والآية دليل على ولاية السيّد لأمته ، وأنّه إذا نتكحت الأمة بدون إذن السيّد فالنكاح مفسوخ ، ولو أجازه سيّدها . واختلف في العبد : فقال الشعبي ، والأوزاعي ، وداود : هو كالأمة . وقال مالك ، وأبو حنيفة ، وجماعة من التابعين : إذا أجازه السيد جاز ، ويُحتجّ بها لاشتراط أصل الولاية في المرأة ، احتجاجا ضعيفا ، واحتجّ بها

الحنفية على عكس ذلك ، إذ سمّى الله ذلك إذنا ولم يسمّه عقدا ، وهو احتجاج ضعيف ، لأن ّ الإذن يطلق على العقا. لا سيما بعد أن دخلت عليه باء السببية المتعلّقة بـ(انكحوهن ّ) .

والقول في الأجور والمعروف تقدّم قريبا . غير أنّ قوله « وآ توهنّ » وإضافة الأجور البهن م دليل على أنّ الأمة أحقّ بمهرها من سيّدها . ولذلك قال مالك في كتاب الرهون ، من المدونة : إنّ على سيّدها أن يجهزها بمهرها . ووقع في كتاب النكاح الثاني منها : إنّ لسيّدها أن يأخذ مهرها . فقيل : هو اختلاف من قول مالك ، وقيل : إنّ قوله في كتاب النكاح : إذا لم تُبَوَّأ أو إذا جهزها من عنده قبل ذلك ، ومعنى تُبَوَّأ إذا جعل سكناها مع زوجها في بيت سيّدها .

وقوله « محصنات » حال من ضمير الإماء ، والإحصان التزوّج الصحيح ، فهي حال مقدّرة ، أي ليصرن محصنات .

وقوله «غير مسافحات » صفة للحال ، وكذلك « ولا متخذات أخد َان » قصد منها تفظيع ما كانت ترتكبه الإماء في الجاهلية بإذن مواليهن لاكتساب المَال بالبغاء ونحوه ، وكان الناس يومئذ قريبا عصرهم بالجاهلية .

والمسافحات الزواني مع غير معين . ومتخذاتُ الأخدَان هن متخذات أخلاء تتخذ الواحدة خليلا تختص به لا تألف غيره . وهذا وإن كان يشبه النكاح من جهة عدم التعدد ، إلا أنه يخالفه من جهة التستر وجهل النسب وخلع برقع المروءة ، ولذلك عطفه على قوله « غير مسافحات» سدً المداخل الزني كلّها . وتقد م الكلام على أنواع المعاشرة التي كان عليها أهل الجاهلية في أول هذه السورة .

وقرأه الكساثي– بكسر الصاد – وقرأه الجمهور– بفتح الصاد– .

وقوله « فإذا أُحُصَنَ » أي أحصنهن أزواجُهن ، أي فإذا تزوجن . فالآية تقتضي أن التزوّج شرط في إقامة حد الزنا على الإماء ، وأن الحد هو الجلمد المعين لأنه الذي يمكن فيه التنصيف بالعدد . واعلم أنا إذا جرينا على ما حققناه مما تقدّم في معنى الآية الماضية تعين أن تكون هذه الآية نزلت بعد شرع حد الجلد للزانية والزاني بآية سورة النور . فتكون مخصصة لعموم الزانية بغير الأمة ، ويكون وضع هذه الآية في هذا الموضع

مما ألحق بهذه السورة إكمالا للأحكام المتعلقة بالإماء كما هو واقع في نظائر عديدة ، كما تقد م في المقد مة الثامنة من مقد مات هذا التفسير . وهذه الآية تحير فيها المتأوّلون لاقتضائها أن لا تحد الأمة في الزنى إلا إذا كانت متزوّجة ، فتأوّلها عمر بن الخطاب، وابن مسعود ، وابن عُمر بأن الإحصان هنا الإسلام ، ورأوا أن الأمة تحد في الزنا سواء كانت متزوّجة أم عزبى ، وإليه ذهب الأيتمة الأربعة . ولا أظن أن دليل الأيتمة الأربعة هو حمل الإحصان هنا على معنى الإسلام ، بل ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؛ فأوجب عليها الحد . قال ابن شهاب فالأمة المتزوّجة محدودة بالسنة . ونعم هذا الكلام . قال القاضي إسماعيل بن إسحق : في حمل الإحصان في الآية على الإسلام بُعد ؛ لأن ذكر إيمانهن قد تقد م في قوله « من فتياتكم المؤمنات » وهو تدقيق ، وإن أباه ابن عطية .

وقد دلّت الآية على أن حد الأمة الجلد، ولم تذكر الرجم، فإذا كان الرجم مشروعا قبل نز ولها دلّت على أن الأمة لا رجم عليها، وهو مذهب الجمهور، وتوقّف أبو ثور في ذلك، وإن كان الرجم قد شرع بعد ذلك فلا تدل الآية على نني رجم الأمة، غير أن قصد التنصيف في حد ها يدل على أنها لا يبلغ بها حد الحرة، فالرجم ينتني لأنه لا يقبل التجزئة، وهو ما ذهل عنه أبو ثور. وقد روي عن عمر بن الخطاب: أنّه سئل عن حد الأمة فقال: «الأمة ألقت فروة رأسها من وراء الدار» أي ألقت في بيت أهلها قناعها، أي أنتها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه لا تقدر على الامتناع من ذلك، فتصير إلى حيث لا تقدر على الامتناع من الفجور، قالوا: فكان يرى أن لا حد عليها إذا فجرت ما لم تتزوّج، وكأنه رأى أنها إذا تزوّجت فقد منعها زوجها. وقوله هذا وإن كان غير المشهور عنه، ولكننا ذكرناه لأن فيه للمتبصر بتصريف الشريعة عبرة في تغليظ العقوبة بمقدار قوة الخيانة وضعف المعذرة.

وقرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، وحفص عن عاصم، وأبو جعفر، ويعقوب: «أحُصِنَّ»—بضم الهمزة وكسر الصاد—مبنياً للنائب، وهو بمعنى مُحُصَنات — المفتوح الصاد. وقرأه حمزة، والكسائي وأبو بكر عن عاصم، وخلف: بفتح الهمزة وفتح الصاد، وهو معنى محصنات—بكسر الصاد—.

وقوله « ذلك لمن خشي العنت منكم » إشارة إلى الحكم الصالح لأن يتقيّد بخشية العنت ، وذلك الحكم هو نكاح الإماء .

والعنت: المشقّة . قال تعالى « ولو شاء الله لأعنتكم » وأريد به هنا مشقّة العُزبة الّي تكون ذريعة إلى الزنا . فلذلك قال بعضهم : أريد بالعّنت الزنا .

وقوله « وأن تصبروا خير اكم » أي إذا استطعتم الصبر مع المشقّة إلى أن يتيسّر له نكاح الحرّة فذلك خير . لئلاّ يوقع أبناءه في ذلّ العبودية المكروهة للشارع لولا الضرورة ، ولئلاّ يوقع نفسه في مذلّة تصرّف الناس في زوجه .

وقوله « والله غفور رحيم » أي إن خفتم العنت ولم تصبروا عليه ، وتزوّجتم الإماء ، وعليه فهو مؤكّد لمعنى الإباحة ، مؤذن بـأنّ إباحة ذلك لأجل رفع الحرج ، لأنّ الله رحيم بعباده ، غفور ، فالمغفرة هنا بمعنى التجاوز عمّا ما يقتضي مقصد الشريعة تحريمته ، فليس هنا ذنب حتّى يغفر .

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾. 36

تذييل يقصد منه استثناس المؤمنين واستنزال نفوسهم إلى امتشال الأحكام المتقدّمة من أوّل السورة إلى هنا ، فإنّها أحكام جمّة وأوامر ونواه تفضي إلى خلع عوائد ألفوها ، وصرفهم عن شهوات استباحوها ، كما أشار إليه قوله بعد هذا « ويريد الذين يتبعون الشهوات » . أي الاسترسال على ما كانوا عليه في الجاهلية ، فأعقب ذلك ببيان أن في ذلك بيانا وهد ي محتى لا تكون شريعة هذه الأمّة دون شرائع الأمم التي قبلها ، بل تفوقُها في انتظام أحوالها ، فكان هذا كالاعتذار على ما ذكر من المحرّمات . فقوله « يريد الله ليبيّن لكم » تعليل لتفصيل الأحكام في مواقع الشبهات كي لا يضلّوا كما ضل من قبلهم ، ففيه أن هذه الشريعة أهدى ممّا قبلها .

وقوله « ويهديتكم سنن الذين من قبلكم » بيّان لقصد ِ إلحاق هذه الأمّة بمزايا الأمم التي قبلها .

والإرادة: القصد والعزم على العمل، وتطلق على الصفة الإلهية التي تخصّص الممكن ببعض ما يجوز عليه. والامتنانُ بما شرعه الله للمسلمين من توضيح الأحكام قد حصلت إرادته فيما مضى، وإنسما عُبسر بصيغة المضارع هنا للدلالة على تجدد البيان واستمراره، فإن هذه التشريعات دائمة مستمرة تكون بيانا للمخاطبين ولمن جاء بعدهم، وللدلالة على أن الله يُبقى بعدها بيانا متعاقبا.

وقوله «يريد الله ليبيتن لكم » انتصب فعل (يبيتن) بأن المصدرية محذوفة ، والمصدر المنسبك مفعول (يريد) ، أي يريد الله البيان ككم والهندى والتوبة ، فكان أصل الاستعمال ذكر (أن ) المصدرية ، ولذلك فاللام هنا لتوكيد معنى الفعل الذي قبلها ، وقد شاءت زيادة هذه اللام بعد مادة الإرادة وبعد مادة الأمر معاقبة لأن المصدرية . تقول ، أريد أن تفعل وأريد لتتفعل ، وقال تعالى «يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم » وقال «يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم » وقال «وأمرت ليطفئوا نور الله بأفواههم » وقال «وأمرت ليطفئوا نور الله بأفواههم » وقال «وأمرت أن أسلم لرب العالمين » وقال «وأمرت كعدل بينكم » فإذا جاؤوا باللام أشبهت لام التعليل فقد روا (أن ) بعد اللام المؤكدة كما قد روها بعد لام كي لأنها أشبهتها في الصورة ، ولذلك قال الفراء : اللام نائبة عن أن المصدرية . وإلى هذه الطريقة مال صاحب الكشاف .

وقال سيبويه: هي لام التعليل أي لام كي، وأن ما بعدها علمة، ومفعول الفعل الذي قبلها محذوف يقد ر بالقرينة، أي يريد الله التحليل والتحريم ليبين . ومنهم من قرر قول سيبويه بأن المفعول المحذوف دل عليه التعليل المذكور فيقد ر: يريد الله البيان ليبين ، فيكون الكلام مبالغة بجعل العلمة نفس المعلل .

وقال الخليل ، وسيبويه في رواية عنه : اللاّم ظَرَف مستقرّ هو خبر عن الفعل السابق ، وذلك الفعلُ مقدّر بالمصدر دون سابك على حدّ « تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه » أي إرادة الله كائنة للبيان ، ولعلّ الكلام عندهم محمول على المبالغة كأن إرادة الله انحصرت في ذلك . وقالت طائفة قليلة : هذه اللاّم للتقوية على خلاف الأصل ، لأن لام التقوية إنّما يجاء بها إذا ضعف العامل بالفرعية أو بالتأخر. وأحسن الوجوه قول سيبويه ، بدليل دخول اللام على كمّي في قول قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي .

أردتُ لكيماً يَعْلَمَ الناسُ أنّها سَراويلُ قَيَس والوفود شهود

وعن النحَّاس أنَّ بعض القرَّاء سمَّى هذه اللاَّم لام (أنْ) .

ومعنى «ويهديكم سُنن الذين من قبلكم» الهداية إلى أصول ما صلح به حال الأمم التي سبقتنا ، من كليات الشرائع ، ومقاصدها . قال الفخر : « فإن الشرائع والتكاليف وإن كانت مختلفة في نفسها ، إلا أنها متفقة في باب المصالح» . قلت : فهو كقوله تعالى «شَرع لكم من الدين ما وصى به نوحا » الآية .

وقوله «ويتوب عليكم» أي يتقبّل توبتكم ، إذ آمنتم ونبذتم ما كان عليه أهل الشرك من نكاح أزواج الآباء ، ونكاح أمّهات نسائكم ، ونكاح الربائب ، والجمع بين الأختين .

ومعنى «ويتوب عليكم » يقبل توبتكم الكاملة باتباع الإسلام ، فلا تنقضوا ذلك بارتكاب الحرام . وليس معنى «ويتوب عليكم » يوفقكم للتوبة ، فيشكل بأن مراد الله لا يتخلف ، إذ ليس التوفيق للتوبة بمطرد في جميع الناس . فالآية تحريض على التوبة بطريق الكناية لأن الوعد بقبولها يستلزم التحريض عليها مثل ما في الحديث : «فيقول هل من مستغفر فأغفر له ، هل من داع فأستجيب له » هذا هو الوجه في تفسيرها ، وللفخر وغيره هنا تكلفات لا داعي إليها .

وقوله « والله عليم حكيم » مناسب للبيان والهداية والترغيب في التوبة بطريق الوعد بقبولها ، فإن كل ذلك أثر العلم والحكمة في إرشاد الأمّة وتقريبها إلى الرشد .

﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ اتِ أَن تَوِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا ﴾ . 27

كرّر قوله «والله يريد أن يتوب عليكم » ليرتّب عليه قوله «ويريد الذين يتّبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما » فليس بتأكيد لفظي ، وهذا كما يعاد اللفظ في الجزاء والصفة ونحوها ، كقول الأحوص في الحماسة .

#### فَإِذَا تَنَرُولَ تَزُولُ عَن مَتَحَمَّطَ مِ تُسُخِشَى بَوَادِرُهُ عَلَى الْأَقْرَانَ

وقوله تعالى «ربّنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا» والمقصد من التعرّض لإرادة الذين يتبعون الشهوات تنبيه المسلمين إلى دخائل أعدائهم ، ليعلموا الفرق بين مراد الله من الخلق ، ومراد أعوان الشياطين ، وهم الذين يتبعون الشهوات ، ولذلك قدّم المسند إليه على الخبر الفيعلي في قوله «والله يريد أن يتوب عليكم » ليدل على التخصيص الإضافي ، أي الله وحده هو الذي يريد أن يتوب عليكم ، أي يحرّضكم على التوبة والإقلاع عن المعاصي، وأما الذين يتبعون الشهوات فيريدون انصرافكم عن الحق ، وميلكم عنه إلى المعاصي ، وإطلاق الإرادة على رغبة أصحاب الشهوات في ميل المسلمين عن الحق لمشاكلة «يريد الله ليبيتن لكم » . والمقصود : ويحبّ الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ، ولما كانت رغبتهم في ميل المسلمين عن الحق رغبة لا يخلو عن سعيهم لحصول ذلك ، أشبهت رغبتهم في ميل المسلمين عن الحق رغبة لا تخلو عن سعيهم لحصول ذلك ، أشبهت رغبتهم إرادة المريد للفعل ، ونظيره قوله تعالى — بعد هذه الآية — « يَشْتَرون الضلالة ويُريدون أن تَضلُوا السبيل » .

وحذف متعلق «تميلوا» لظهوره من قرينة المقام ، وأراد بالذين يتبعون الشهوات الذين تغلبهم شهواتهم على مخالفة ما شرعه الله لهم : من الذين لا دين لهم . وهم الذين لا ينظرون في عواقب الذنوب ومفاسدها وعقوبتها . ولكنتهم يرضون شهواتهم الداعية إليها . وفي ذكر هذه الصلة هنا تشنيع لحالهم ، في الموصول إيماء إلى تعليل الخبر . والمراد بهم المشركون : أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح أزواج الآباء ، واليهود أرادوا أن يتبعوهم في نكاح الأخوات من الأب ونكاح العمات والجمع بين الأختين . والميل العظيم هو البعد عن أحكام الشرع والطعن فيها . فكان المشركون يحببون للمسلمين الزني ويعرضون عليهم البغايا . وكان المجوس يطعنون في تحريم ابنة الأخ وابنة الأخت ويقولون : لماذا أحل دينكم ابنة العمة وابنة الخالة . وكان اليهود يقولون : لا تحسرم الأخت التي للأب و لا تحرم العمة ولا الخالة ولا العتم ولا الخال . وعبر عن جميع ذلك بالشهوات لأن مجيء الإسلام قد بين انتهاء إباحة ما أبيح في الشرائع الأخرى ، بله ما كان حراما في الشرائع كلتها وتساهل فيه أهل الشرك .

### ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُتَخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَلْنُ ضَعِيفًا ﴾ . 28

أعقب الاعتذار الذي تقد م بقوله « يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم » بالتذكير بأن الله لا يزال مراعيا رفقه بهذه الأمة وإرادته بها اليسر دون العسر، إشارة إلى أن هذا الدين بين حفظ المصالح و درء المفاسد، في أيسر كيفية وأرفقها ، فربما ألغت الشريعة بعض المفاسد إذا كان في الحمل على تركها مشقة أو تعطيل مصلحة ، كما ألغت مفاسد نكاح الإماء نظرا المشقة على غير ذي الطول . والآيات الدالة على هذا المعنى بلغت مبلغ القطع كقوله « وما جعل عليكم في الدين من حرج » وقوله « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » وقوله « ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم » ، وفي الحديث الصحيح : « إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه » ، وكذلك كان يأمر أصحابه الذين يرسلهم إلى بث الدين ؛ فقال لمعاذ وأبي موسى : « يسرًا ولا تُعسَرًا » وقال ( إنه عنه مبشرين لا منفرين » . وقال لمعاذ لما شكا بعض المصلين خلفه من تطويله « أفتاً ن أنت » . فكان التيسير من أصول الشريعة الإسلامية ، المصلين خلفه من تطويله « أفتاً ن أنت » . فكان التيسير من أصول الشريعة الإسلامية ،

وقوله «وخُلق الإنسان ضعيفا» تذييل وتوجيه للتخفيف ، وإظهار لمزينة هذا الدين وأنه أليق الأديان بالناس في كل زمان وسكان ، ولذلك فما مضى من الأديان كان مراعًى فيه حال دون حال ، ومن هذا المعنى قوله تعالى « الآن خفيف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا » الآية في سورة الأنفال . وقد فستر بعضهم الضعف هنا بأنه الضعف من جهة النساء . قال طاووس «ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء » وليس مراده حصر معنى الآية فيه ، ولكنته ممّا رُوعي في الآية لا محالة ، لأن من الأحكام المتقد مة ما هو ترخيص في النكاح .

﴿ يَالَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّأَن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾.

استئناف من التشريع المقصود من هذه السورة . وعلامة الاستئناف افتتاحه الله بيأيتها الذين آمنوا » ، ومناسبته لما قبله أن أحكام المواريث والنكاح اشتملت على أوامر بإيتاء ذي الحق في المال حقه ، كقوله «وآتوا اليتامي أموالهم » وقوله «فآتوهن أجورهن فريضة » وقوله «فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا » الآية ، فانتقل من ذلك إلى تشريع عام في الأموال والأنفس .

وقد تقدّم أنّ الأكل مجاز في الانتفاع بالشيء انتفاعا تاميّا ، لا يعود معه إلى الغير ، فأكل الأموال هو الاستيلاء عليها بنية عدم إرجاعها لأربابها ، وغالب هذا المعنى أن يكون استيلاء ظلم ، وهو مجاز صار كالحقيقة . وقد يطلق على الانتفاع المأذون فيه كقوله تعالى « فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريثا » وقوله « ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» ، ولذلك غلب تقييد المنهي عنه من ذلك بقيا. « بالباطل » ونحوه .

والضمير المرفوع بـ(يتأكلوا) ، والضمير المضاف إليه أموال : راجعان إلى « الذين آمنوا » ، وظاهر أن المرء لا يُنهى عن أكل مال نفسه ، ولا يسمى انتفاعه بماله أكلا ، فالمعنى : لا يأكل بعضهم مال بعض . والباطل ضد الحق ، وهو ما لم يشرعه الله ولا كان عن إذن ربته ، والباء فيه للملابسة .

والاستثناء في قوله « إلا أن تكون تجارة » منقطع ، لأن التجارة ليست من أكل الأموال بالباطل ، فالمعنى : لكن كون التجارة غير منهمي عنه . وموقع المنقطع هنا بين جار على الطريقة العربية ، إذ ليس يلزم في الاستدراك شمول الكلام السابق للشيء المستدرك ولا يفيد الاستدراك حصرا ، ولذلك فهو مقتضى الحال . ويجوز أن يجعل قيد « الباطل » في حالة الاستثناء ملغى ، فيكون استثناء من أكل الأموال ويكون متصلا، وهو يقتضي أن الاستثناء قد حصر إباحة أكل الأموال في التجارة ، وليس كذلك ، وأيناًما كان الاستثناء فتخصيص التجارة بالاستدراك أو بالاستثناء لأنها أشد أنواع أكل الأموال

شَبَهَا بالباطل ، إذ التبرّعات كلّها أكل أموال عن طيب نفس ، والمعاوضات غير التجارات كذلك ، لأن أخذ كلا المتعاوضين عوضا عمّا بذكه للآخر مساويا لقيمته في نظره يُطيّب نفسة . وأمّا التجارة فلأجل ما فيها من أخذ المتصدّي للتجر مالا زائدا على قيمة ما بذله للمشتري قد تُشبه أكل المال بالباطل فلذلك خصّت بالاستدراك أو الاستثناء . وحكمة إباحة أكل المال الزائد فيها أن عليها مدار رواج السلع الحاجية والتحسينية ، ولولا تصدّي التجّار وجلبهم السلع لما وجد صاحب الحاجة مايسد حاجته عند الاحتياج . ويشير إلى هذا ما في الموطأ عن عمر بن الخطاب أنّه قال : في احتكار الطعام « ولكن أينما جالب جلب على عمّود كبيد و في الشتاء والصيف فذلك ضيف عُمّر فليبع كيف شاء ويمسك كيف شاء .

وقرأ الجمهور: « إلا "أن تكون تجارة"، – برفع تجارة – على أنه فاعل لكان من كان التامة، أي تتقع . وقرأه عاصم، وحمزة ، والكسائي، وخلَف بنصب تجارة – على أنه خبر كان الناقصة ، وتقدير اسمها : إلا "أن تكون الأموال تجارة ، أي أموال تجارة .

وقوله « عن تراض منكم » صفة ا(تجارة) ، و(عن) فيه للمجاوزة ، أي صادرة عن التراضي وهو الرضا من الجانبين بما يدل عليه من لفظ أو عرف. وفي الآية ما يصلح أن يكون مستندا لقول مالك من نني خيار المجلس : لأن الله جعل مناط الانعقاد هو التراضي، والتراضي يحصل عند التبايع بالإيجاب والقبول .

وهذه الآية أصل عظيم في حرمة الأموال، وقد قال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — « لا يحل مال ُ امرىء مسلم إلا عن طيب نَفس » . وفي خطبة حجّة الوداع « إنَّ دمانكم وأموالكم عليكم حرّام » .

وتقديم النهي عن أكل الأموال على النهي عن قتل الأنفس ، مع أنّ الثاني أخطر ، إمّا لأن مناسبة ما قبله أفْضت إلى النهي عن أكل الأموال فاستحق التقديم لذلك ، وإمّا لأنّ المخاطبين كانوا قريبي عهد بالجاهلية ، وكان أكل الأموال أسهل عليهم ، وهم أشد استخفافا به منهم بقتل الأنفس ، لأنّه كان يقع في مواقع الضعف حيث لا يكدفع صاحبه عن نفسه كاليتيم والمرأة والزوجة . فآكيل أموال هؤلاء في مأمّن من التبيعات

بخلاف قتل النفس ، فإن تبعاته لا يسلم منها أحد ، وإن بلغ من الشجاعة والعزّة في قومه كلّ مبلغ ، ولا أمنع من كُليَيْب وائل ، لأنّ القبائل ما كانت تهدر دماء قتلاها .

﴿ وَلا َ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُم ۚ رَحِيمًا ۗ وَمَن يَفْعَل ۚ ذَلكَ عَنُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلْكِ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٥٥﴾ .

قوله وولا تقتلوا أنفسكم » نهي عن أن يقتل الرجل غيرة ، فالضميران فيه على التوزيع ، إذ قد عُلم أن أحداً لا يقتل نفسه فيُنهى عن ذلك ، وقتنل الرجل نفسه داخل في النهي ، لأن الله لم يبح للإنسان إتلاف نفسه كما أباح له صرف ماله ، أمّا أن يكون المراد هنا خصوص النهي عن قتل المرء نفسه فلا . وأمّا ما في مسند أبي داود : أن عَمرو بن العاص – رضي الله عنه – تيمتم في يوم شديد البَرْد ولم يغتسل ، وذلك في غزوة ذات السلاسل وصلّى بالناس ، وبلغ ذلك رسول الله ، فسأله وقال : يا رسول الله إن الله يقول و ولا تَقْتُلُوا أَنْفُستكم » ، فلم ينكر عليه النبيء – صلى الله عليه وسلم – فذلك من الاحتجاج بعموم ضمير (تقتلوا) دون خصوص السبب .

وقوله و ومن يفعل ذلك ، أي المذكور : من أكل المال بالباطل والقتل . وقيل : الإشارة إلى منا ذكر من قوله تعالى و يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ، لأن ذلك كله لم يرد بعده وعيد ، وورد وعيد قبله ، قاله الطبري . وإنسا قيله بالعدوان والظلم ليخرج أكل المال بوجه الحق ، وقتل النفس كذلك ، كقتل القاتل ، وفي الحديث و فإذا قالوها عصموا منتي دماء هم وأموالهم إلا بحقها ، .

والعدوان ــ بضّم العين ــ مصدر بوزن كفران ، ويقال ــ بكسر العين ــ وهو التسلّط بشد ه ، فقد يكون بظلْم غالبا ، ويكون بحق ، قال تعالى « فلا عدوان إلا على الظالمين » وعطف قوله « وظلما » على « عدوانا » من عطف الخاص على العام .

و (سوف) حرف يدخل على المضارع فيمحتّضه للزمن المستقبل ، وهو مرادف للسين على الأصعّ ، وقال بعض النحاة: (سوف) تدلّ على مستقبل بعيد وسمّاه: التسويف، وليس في

الاستعمال ما يشهد لهذا ، وقد تقدّم عند قوله «وسيتصلون سعيراً» في هذه السورة . و (نـُصليه) نجعله صاليا أو محترقا ، وقد مضى فعل صلّيي أيضا ، ووجه نصب (نارا) هنالك ، والآية دلّت على كُلِيَّيتَيْن من كليّات الشريعة : وهما حفظ الأموال ، وحفظ الأنفس ، من قسم المناسب الضروري .

﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَايِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مَّذْخَلاً كَرِيمًا ﴾. 31

اعتراض ناسب ذكره بعد ذكر ذنبين كبيرين : وهما قتل النفس ، وأكل المال بالباطل ، على عادة القرآن في التفنيّن من أسلوب إلى أسلوب ، وفي انتهاز الفرص في إلقاء التشريع عقب المواعظ وعكسه .

وقد دلّت إضافة «كاثر» إلى «ما تُنهون عنه » على أنّ المنهيات قسمان : كبائر ، ودونها ؛ وهي التي تسمّى الصغائر ، وصفا بطريق المقابلة ، وقد سمّيت هنا سيّئات . ووعد بأنّه يغفر السيّئات للذين يجتنبون كبائر المنهيات ، وقال في آية النجم « الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمم » فسمّى الكبائر فواحش وسمّى مقابلها اللّمم ، فثبت بذلك أنّ المعاصي عند الله قسمان : معاص كبيرة فاحشة ، ومعاص دون ذلك يكثر أن يُلم المؤمن بها ، ولذلك اختلف السلف في تعيين الكبائر . فعن علي : هي سبع : الإشراك بالله ، وقتل النفس ، وقذف المحصنات ، وأكل مال اليتيم ، والفرار يوم الزحف ، والتعرّب بعد الهجرة . واستدل جميعها بما في القرآن من أدلة جازم النهي عنها . وفي حديث البخاري عن النبيء — صلى الله عليه وسلم — « اتّقوا السبع الموبقات . . » فذكر التي ذكرها علي آلا أنّه جعل السحر عوض التعرّب . وقال عبد الله بن عمر : هي تسع بزيادة الإلحاد في المسجد الحرام ، وعقوق الوالدين . وقال ابن مسعود : هي من أول سورة النساء إلى هنا . وعن ابن عبّاس : كلّ ما ورد عليه وعيد نار أو عنه فهو كبيرة . وعن ابن عباس : الكبائر ما نهى الله عنه في كتابه . وأحسن ضبط الكبيرة قول إمام الحرمين : هي كلّ جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ضبط الدين مورة قول إمام الحرمين : هي كلّ جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ضبط الكبيرة قول إمام الحرمين : هي كلّ جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين

وبضعف ديانته . ومن السلف من قال : الذنوب كلّها سواء إن كانت عن عمد . وعن أبي إسحاق الإسفرائيني أن الذنوب كلّها سواء مطلقا ، ونفكى الصغائر . وهذان القولان واهيان لأن الأدلّة شاهدة بتقسيم الذنوب إلى قسمين ، ولأن ما تشتمل عليه الذنوب من المفاسد متفاوت أيضا ، وفي الأحاديث الصحيحة إثبات نوع الكبائر وأكبر الكبائر .

ويترتب على إثبات الكبائر والصغائر أحكام تكليفية : منها المخاطبة بتجنب الكبيرة تجنبا شديدا ، ومنها وجوب التوبة منها عند اقترابها ، ومنها أن ترك الكبائر يعتبر توبة من الصغائر ، ومنها سلب العدالة عن مرتكب الكبائر ، ومنها نقض حكم القاضي المتلبس بها ، ومنها جواز هجران المتجاهر يها ، ومنها تغيير المنكر على المتلبس بها ، وتترتب عليها مسائل في أصول الدين : منها تكفير مرتكب الكبيرة عند طائفة من المخوارج ، التي تنفرق بين المعاصي الكبائر والصغائر ؛ واعتباره منزلة بين الكفر والإسلام عند المعتزلة ، خلافا لجمهور علماء الإسلام . فمن العجائب أن يقول قائل: إن الله لم يمينز الكبائر عن الصغائر ليكون ذلك زاجرا للناس عن الإقدام على كل ذنب ، ونظير ذلك إخفاء الصلاة الوسطى في الصلوات ، وليلة القدر في ليالي رمضان ، وساعة الإجابة في ساعات الجمعة ، هكذا حكاه الفخر في التفسير ، وقد تبين ذهول هذا القائل ، وذهول الفخر عن ردة ، لأن الأشياء التي نظروا بها ترجع إلى فضائل الأعمال التي لا يتعلق الفخر عن ردة ، لأن الأشياء التي نظروا بها ترجع إلى فضائل الأعمال التي لا يتعلق بها تكليف ؛ فإخفاؤها يقصد منه الترغيب في توخي مظانها ليكثر الناس من فعل الخير ، ولكن إخفاء الأمر المكلف به إيقاع في الضلالة ، فلا يقع ذلك من الشارع .

والمدخل - بفتح الميم - اسم مكان الدخول، ويجوز أن يكون مصدرا ميميا . والمعنى : ندخلكم مكانا كريما ، أو ندخلكم دخولا كريما . والكريم هو النفيس في نوعه . فالمراد إما الجنة وإما الدخول إليها ، والمراد به الجنة . والمُدخل - بضم الميم - كذلك مكان أو متصدر أد خل . وقرأ نافع ، وأبو جعفر : «متد خلا» - بفتح الميم - وقرأه بقية العشرة - بضم الميم - .

﴿ وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بِعَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ ٱللِرِّجَالِ نَصِيبَ شِمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَللِنِّسَاءَ نَصِيبٌ شِمَّا ٱكْتَسَبْنَ وَسَــُّلُواْ ٱللَّهَ مِن فَصْلِهِ مِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَى ۚ عِ عَلِيمًا ﴾. 32

عطف على جملة « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » « ولا تقتلوا أنفسكم » .

والمناسبة بين الجملتين المتعاطفتين: أنّ التمنيّ يحبّب للمُتمنيّ الشيء الذي تمنيّاه ، فإذا أحبّه أتُبعَه نفسه فرام تحصيله وافتتُن به ، فربما بعثه ذلك الافتتان إلى تدبير الحيل لتحصيله إن لم يكن بيده ، وإلى الاستثنار به عن صاحب الحقّ فيغمض عينه عن ملاحظة الواجب من إعطاء الحقّ صاحبه وعن مناهي الشريعة التي تضمّنتها الجمل المعطوف عليها . وقد أصبح هذا التمنيّ في زماننا هذا فتنة ليطوائف من المسلمين سرت لهم من أخلاق الغلاة في طلب المساواة مميّا جرّ أمما كثيرة إلى نحلة الشيوعية فصاروا يتخبّطون لطلب التساوي في كلّ شيء ويعانون إرهاقا لم يحصّلوا منه على طائل .

فالنهي عن التمني وتطلع النفوس إلى ما ليس لها جاء في هذه الآية عاماً ، فكان كالتذييل للأحكام السابقة لسد ذرائعها وذرائع غيرها ، فكان من جوامع الكلم في درء الشرور. وقد كان التمني من أعظم وسائل الجرائم ، فإنه يفضي إلى الحسد ، وقد كان أوّل جرم حصل في الأرض نشأ عن الحسد . ولقد كثر ما انتبهت أموال ، وقتلت نفوس للرغبة في بسطة رزق ، أو فتنة نساء ، أو نوال مُلك ، والتاريخ طافح بحوادث من هذا القبيل .

والذي يبدو أن هذا التمني هو تمني أموال المثرين ، وتمني أنصباء الوارثين ، وتمني انصباء الوارثين ، وتمني الاستئثار بأموال اليتامى ذكورهم وإناثهم ، وتمني حرمان النساء من الميراث ليناسب ما سبق من إيتاء اليتامى أموالهم . وإنصاف النساء في مهورهن ، وترك مضارتهن إلجاء إلى إسقاطها ، ومن إعطاء أنصباء الورثة كما قسم الله لهم . وكل ذلك من تفضيل بعض الناس على بعض في الرزق .

وقد أبدى القفال مناسبة للعطف تندرج فيما ذكرته . وفي سنن الترمذي عن مجاهد ، عن أم سلمة أنها قالت : يا رسول الله يغزو الرجال ولا يغزو النساء ، وإنها لنا نصف الميراث ، فأنزل الله « ولا تتهمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » . قال الترمذي : هذا حديث مرسل . قال ابن العربي : ورواياته كلها حسان لم تبلغ درجة الصحة . قلت : لما كان مرسلا يكون قوله : فأنزل الله «ولا تتمنوا» الخ. من كلام مجاهد، ومعناه أن نزول هذه الآية كان قريبا من زمن قول أم سلمة ، فكان في عمومها ما يرد على أم سلمة وغيرها .

وقد رويت آثار: بعضها في أنّ هذه الآية نزلت في تمنّي النساء الجهاد ؛ وبعضها في أنّها نزلت في قول امرأة « إنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل أفنحن في العمل كذلك » ؛ وبعضها في أنّ رجالا قالوا : إنّ ثواب أعمالنا على الضعف من ثواب النساء ؛ وبعضها في أنّ النساء سألن أجر الشهادة في سبيل الله وقلن لو كُتب علينا القتال لقاتلنا . وكلّ ذلك جزئيات وأمثلة ممّا شمله عموم « ما فضّل الله به بعضكم على بعض » .

والتمني هو طلب حصول ما يعسر حصوله للطالب. وذلك له أحوال: منها أن يتمنى ما هو من فضل الله غير ملتفت فيه إلى شيء في يبد الغير، ولا مانع يمنعه من شرع أو عادة ، سواء كان ممكن الحصول كتمني الشهادة في سبيل الله، أم كان غير ممكن الحصول كقول النبيء – صلى الله عليه وسلم – « وَلَوَد دْتُ أني أَقْتَلُ في سبيل الله ثم أُحيى ثم أقتل ثم أُحيى ثم أقتل ». وقوله أبي الله عليه وسلم – « ليتنا نرى إخواننا » يعني المسلمين الذين يجيئون بعده.

ومنها أن يتمنّى نعمة تماثل نعمة في يد الغير مع إمكان حصولها للمتمنّي بدون أن تسلب من الّي هي في يده كتمنّي علم مثل علم المجتهد أو مال مثل مال قارون . ومنها أن يتمنّى ذلك لكن مثله لا يحصل إلا بسلب المنعـَم عليه به كتمنّي مُلك بلدة معيّنة أو زوجة رجل معيّن .

ومنها أن يتمنّى زوال نعمة عن الغير بدون قصد مصيرها إلى المتمنّي .

وحاصل معنى النهي في الآية أنه: إمّا نهي تنزيه لتربية المؤمنين على أن لا يشغلوا نفوسهم بما لا قبل لهم بنواله ضرورة أنّه سمّاه تمنيّا، لئلا يكونوا على الحالة التي ورد فيها حديث ويتمنّى على الله الأماني، ، ويكون قوله « واسألوا الله من فضله » إرشاد إلى طلب الممكن ، إذ قد علموا أنّ سؤال الله ودعاءه يكون في مرجوّ الحصول ، وإلا كان سوء أدب .

وإمّا نهي تحريم ، وهو الظاهر من عطفه على المنهيات المحرّمة ، فيكون جريمة ظاهرة ، أو قلبية كالحسد ، بقرينة ذكره بعد قوله « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » « ولا تقتلوا أنفسكم » .

فالتمني الأوّل والرابع غير منهي عنهما ، وقد ترجم البخاري في صحيحه وباب تمنى الشهادة في سبيل الله وباب الاغتباط في العلم والحكمة » ، وذكر حديث و لا حسد إلاّ في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هككته في الحقّ، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها الناس » .

وأمّا التمنّي الثاني والثالث فمنهي عنهما لأنّهما يترتّب عليهما اضطراب النفس وعدم الرضا بما قسم الله والشك في حكمة الأحكام الشرعية .

وأمّا التمنّي الخامس والسادس فمنهي عنهما لا محالة ، وهو من الحسد ، وفي الحديث ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها » ، ولذلك نهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، إلا إذا كان تَمَنّيه في الحالة الخامسة تمنّي حصول ذلك له بعد من هي بيده بحيث لا يستعجل موته . وقد قال أبو بكر ، لمّا استَخْلَف عمر ، يخاطب المهاجرين : « فكلتّكم ورم أنفه يريد أن يكون له الأمر دونه » .

والسادس أشد وهو شر الحسدين إلا إذا كان صاحب النعمة يستعين به على ضرّ يلحق الدين أو الأمّـة أو على إضرار المتمنّي.

ثم محل النهبي في الآية: هو التمني، وهو طلب ما لا قبل لأحد بتحصيله بكسبه، لأن ذلك هو الذي يبعث على سلوك مسالك العداء، فأما طلب ما يمكنه تحصيله من غير ضر بالغير فلا نهبي عنه، لأنه بطلبه ينصرف إلى تحصيله فيحصل فائدة دينية أو دنيوية، أما طلب ما لا قبل له بتحصيله فإن رجع إلى الفوائد الأخروية فلا ضير فيه.

وحكمة النهي عن الأقسام المنهي عنها من التمني أنها تفسد ما بين الناس في معاملاتهم فينشأ عنها التحاسد، وهو أوّل ذنب عُصي الله به ، إذْ حسد إبليس آدم ، ثم ينشأ عن الحسد الغيظ والغضب فيفضي إلى أذى المحسود، وقد قال تعالى « ومن شر حاسد إذا حسد » . وكان سبب أوّل جريمة في الدنيا الحسد : إذ حسد أحد ابني آدم أخاه فقتله ، ثم إن تمني الأحوال المنهي عنها يَنشأ في النفوس أوّل ما ينشأ خاطراً مجردا ، ثم يربو في النفس رويدا رويدا حتى يصير ملكة ، فتدعو المرء إلى اجترام الجرائم ليشفي غلّته ، فلذلك نهوا عنه ليزجروا نفوسهم عند حدوث هاته التمنيات بزاجر الدين والحكمة فلا يَدعوها تربو في النفوس . وما نشأت الثورات والدعايات إلى ابتزاز الأموال بعناوين مختلفة بعض الناس على بعض ، أو إلا أثر من آثار ما فضل الله به بعض الناس على بعض .

وقوله « بعضكم على بعض » صالح لأن يكون مرادا به آحاد النــاس ، ولأن يكون مرادا به أصنافهم .

وقوله «الرجال نصيب ممّا اكتسبوا » الآية : إن أريد بذكر الرجال والنساء هنا قصد تعميم الناس مثل ما يُذكر المشرق والمغرب ، والبر والبحر ، والنجد والغور ، فالنهي المتقد م على عمومه . وهذه الجملة مسوقة مساق التعليل للنهي عن التمني قطعا لعذر المُتمنين ، وتأنيسا بالنهيي ، ولذلك فصلت ؛ وإن أريد بالرجال والنساء كلا من النوعين بخصوصه بمعنى أن الرجال يختصون بما اكتسبوه ، والنساء يختصصن بما اكتسبن من الأموال ، فالنهي المتقد م متعلق بالتمني الذي يفضي إلى أكل أموال اليتامي والنساء ، أي ليس للأولياء أكل أموال مواليهم وولاياهم إذ لكل من هؤلاء ما اكتسب وهذه الجملة علة لجملة محذوفة دلت هي عليها ، تقديرها : ولا تتمنوا فتأكلوا أموال مواليكم .

والنصيب : الحظّ والمقدار، وهو صادق على الحظّ في الآخرة والحظّ في الدنيا، وتقدّم آنفا .

والاكتساب: السعي للكسب، وقد يستعار لحصول الشيء ولو بدون سعي وعلاج . و(مين) للنبعيض أو للابتداء ، والمعنى يحتمل أن يكون استحق الرجال والنساء كل حظة من الأجر والثواب المنجر له من عمله ، فلا فائدة في تمني فريق أن يعمل عمل فريق آخر ، لأن الثواب غير منحصر في عمل معين ، فإن وسائل الثواب كثيرة فلا يسوءكم النهي عن تمني ما فضل الله به بعضكم على بعض . ويحتمل أن المعنى : استحق كل شخص ، سواء كان رجلا أم امرأة ، حظة من منافع الدنيا المنجر له مما سعى إليه بجهده ، أو الذي هو بعض ما سعى إليه ، فتمني أحد شيئا لم يسع إليه ولم يكن من حقوقه ، هو تمن غير عادل ، فحق النهي عنه ؛ أو المعنى استحق أولئك نصيبهم من حقوقه ، هو تمن غير عادل ، فحق النهي عنه ؛ أو المعنى استحق أولئك نصيبهم لم كسبوا ، أي مما شرع لهم من الميراث ونحوه ، فلا يحسد أحد أحدا على ما جعل له من الحق ، لأن الله أعلم بأحقية بعضكم على بعض .

وقوله « واسألوا الله من فضله » إن كان عطفا على قوله « للرجال نصيب ممّا اكتسبوا » الخ ، الذي هو علّة النهي عن التمنّي ، فالمعنى : للرجال مرزاياهم وحقوقهم ، وللنساء مزاياهن وحقوقهن " ، فمن تمنّى ما لم يُعَد الصنفه فقد اعتدى ، لكن يسأل الله من فضله أن يعطيه ما أعد لصنفه من المزايا ، ويجعل ثوابه مساويا لثواب الأعمال التي لم تُعد لصنفه ، كما قال النبيء — صلى الله عليه وسلم — للنساء : « لكن أفضل الجهاد حج مبرور » ؛ وإن كان عطفا على النهبي في قوله « لا تتمنّوا » فالمعنى : لا تتمنّوا ما في يد الغير واسألوا الله من فضله فإن فضل الله يسع الإنعام على الكل "، فلا أثر للتمنّي إلا تعب النفس . وقرأ الجمهور : « واسألوا » — بإثبات الهمزة بعد السين الساكنة وهي عين الفعل — وقرأه ابن كثير ، والكسائي — بفتح السين وحذف الهمزة بعد نقل حركتها إلى السين الساكن قبلها تخفيفا — .

وقوله « إنّ الله كان بكلّ شيء عليما » تذييل مناسب لهذا التكليف، لأنّه متعلّق بعمل النفس لا يراقب فيه إلاّ ربّه .

﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَالتُوهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَعِيدًا ﴾. 33

الجملة معطوفة على جملة « ولا تتمنّوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض » باعتبار كونه جامعا لمعنى النهسي عن الطمع في مال صاحب المال ، قُـصد منها استكمال تبيين من لهم حقّ في المال .

وشأنُ (كُلُ) إذا حذف ما تضاف إليه أن يعوّض التنوين عن المحذوف، فإن جرى في الكلام ما يدل على المضاف إليه المحذوف قدر المحذوف من لفظه أو معناه، كما تقدّم في قوله تعالى « ولكل وجهة » في سورة البقرة، وكذلك هنا فيجوز أن يكون المحذوف ممّا دل عليه قوله – قبله – « للرجال نصيب – وللنساء نصيب » فيقدر: ولكل الرجال والنساء جعلنا موالي ، أو لكل تارك جعلنا موالي .

ويجوز أن يقدّر: ولكلّ أحد أو شيء جعلنا موالي .

والجعل من قوله « جعلنا » هو الجعل التشريعي أي شَرَعْنا لكلّ موالي لهم حقّ في ماله كما في قوله تعالى « فقد جعلنا لوليّـه سلطانا » .

والموالي جمعُ مَولى وهو محلُ الوَلْي ، أي القرب ، وهو مَحلُ مجازي وقرب مجازي. والولاء اسم المصدر للوَلْى المجازي .

وفي نظم الآية تقادير جديرة بالاعتبار ، وجامعة لمعان من التشريع :

الأول: ولكل تارك ، أي تارك مالاجعلنا موالي، أي أهل ولاء له، أي قرب، أي ورثة . ويتعلق «ممّا ترك» بما في موالي من معنى يكونه ، أي يرثونه ، ومن للتبعيض ، أي يرثون ممّا ترك . وما صدق (ما) الموصولة هو المال ، والصلة قرينة على كون المراد بالموالي الميراث، وكون المضاف إليه (كلّ) هو الهالك أو التارك . « ولكلّ » متعلّق بـ (حجعلنا) ، قد م على متعلّقه للاهتمام .

وقوله «الوالدان » استئناف بياني بيتن به المراد من (موالي) ، ويصلح أن يبيتن به كل المقد رله مضاف. تقديره: لكل تارك. وتبيين كلا اللفظين سواء في المعنى ، لأن التارك: والد أو قريب ، والموالي: والدون أو قرابة . وفي ذكر «الوالدان » غنية عن ذكر الأبناء لتلازمهما ، فإن كان الوالدان من الورثة فالهالك ولد وإلا فالهالك والد . والتعريف في «الوالدان والأقربون » عوض عن مضاف إليه أي: والداهيم وأقربوهم ، والمضاف إليه المحذوف يدل عليه الموالي، وهذا التقدير يناسب أن يكون ناشئا عن قوله «للرجال نصيب مما أكتسبوا »،أي ولكل من الصنفين جعلنا موالي يرثونه ، وهو الجعل الذي في آيات المواريث.

والتقدير الثاني: ولكلّ شيء ممّا تركه الوالدان والأقربون جعلنا موالي، أي قوما يلونه بالإرث، أي يرثونه، أي يكون تراثا لهم، فيكون المضاف إليه المحذوف اسما نكرة عامّا يبيّن نوعه المقام، ويكون «ممّا ترك» بيانا لما في تنوين (كلّ) من الإبهام، ويكون «الوالدان والأقربون» فاعلا (لتَرك).

وهذا التقدير يناسب أن يكون ناشئا عن قوله «ما فَضَّل الله به بعضكم على بعض » أي في الأموال ، أي ولكل من الذين فضلنا بعضهم على بعض جعلنا موالي يؤول إليهم المال ، فلا تتمنّوا ما ليس لكم فيه حق في حياة أصحابه ، ولا ما جعلناه للموالي بعد موت أصحابه .

التقدير الثالث: ولكل منكم جعلنا موالي ، أي عاصبين من الذين تركهم الوالدان ، مثل الأعمام والأجداد والأخوال ، فإنهم قرباء الأبوين ، ومما تركهم الأقربون مثل أبناء الأعمام وأبنائهم وإن تعددوا ، وأبناء الأخوات كذلك ، فإنهم قرباء الأقربين ، فتكون الآية مشيرة إلى إرجاع الأموال إلى العصبة عند الجمهور ، وإلى ذوي الأرحام عند بعض الفقهاء ، وذلك إذا انعدم الورثة الذين في آية المواريث السابقة ، وهو حكم مجمل بينه قول النبيء — صلى الله عليه وسلم — « ألْحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر » ، وقوله « ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم » رواه أبو داود والنسائي ، وقوله « الخال وارث من لا وارث له » أخرجه أبو داود والترمذي، وقوله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » ، وبذلك أخذ أبو حنيفة ، وأحمد ، وعليه فراحا) الموصولة في قوله « مما ترك » بدعني (من) الموصولة ، ولا بدع في ذلك . وهذا

التقدير يناسب أن يكون ناشئا عن قوله تعالى بعد آية المواريث « تلك حدود الله » فتكون تكملة لآية المواريث .

التقدير الرابع : ولكل منكم أيتها المخاطبون بقولنا « ولا تتمنّوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض » جعلنا موالي . أي شَرَعْنا أحكام الولاء لمن هم موال لكم ، فحكم الولاء الذي تركه لكم أهاليكم : الوالدان والأقربون ، أي أهل الولاء القديم في القبيلة المنجر من حلف قديم ، أو بحكم الولاء الذي عاقدتْه الأيمان ، أي الأحلاف بينكم وبينهم أيها المخاطبون ، وهو الولاء الجديد الشامل للتبنّي المحدث . وللحلف المحدث ، مثل المؤاخاة التي فرضها النبيء — صلى الله عليه وسلم — بين المهاجرين والأنصار . فإن الولاء منه ولاء قديم في القبائل ، ومنه ما يتعاقد عليه الحاضرون ، كما اشار إليه أبو تمام .

أعطيت لي دية القتيل وليس لي عقل ولا حلف هناك قـَــد يـمُ

وعلى هذا التقدير يكون « والذين عاقدت أيمانكم » معطوفا على «الوالدان والأقربون » . وهذا التقدير يناسب أن يكون ناشئا عن قوله تعالى « تلك حدود الله » فتكون هذه الآية تكملة لآيات المواريث .

وللمفسّرين تقـادير أخرى لا تـلائم بعض أجزاء النظم إلا بتعسّف فـلا ينبغـي التعريج عليها .

وقوله «والذين عاقدت أيمانكم» قيل معطوف على قوله «الوالدان والأقربون»، وقيل هو جملة مستأنفة استثنافا بيانيا ، كأنه قيل : من هم الموالي؟ فقيل : «الوالدان والأقربون» النخ ، على أن قوله «فآتوهم نصيبهم» خبر عن قوله «والذين عاقدت». وأدخلت الفاء في الخبر لتضمن الموصول معنى الشرط، ورجّح هذا بأن المشهور أن الوقف على قوله «والأقربون» وليس على قوله «أيمانكم». والمعاقدة : حصول العقد من الجانبين ، أي الذين تعاقدتم معهم على أن يكونوا بمنزلة الأبناء أو بمنزلة الإخوة أو بمنزلة أبناء العم . والأيمان جمع يمين : إما بمعنى اليد ، أسند العقد إلى الأيدي مجازا بمنزلة أبناء العم . والأيمان جمع يمين : إما بمعنى اليد ، أسند العقد إلى الأيدي مجازا لانها تقارن المتعاقد ين لأنهم يضعون أيدي بعضهم في أيدي الآخرين ، علامة على انبرام العقد ، ومن أجل ذلك سمتي العقد صَفقة أيضا ؛ لأنه يصفتى فيه اليد على اليد ، فيكون من باب «أو ما ملكت أيمانكم» ؛ وإماً بمعنى القسَسَم لأن ذلك كان يتصحبه قعمة ،

ومن أجل ذلك سمّي حـلِنْها ، وصاحبه حـَليفا . وإسناد العقد إلى الأيمان بهذا المعنى مجاز أيضا ؛ لأنّ القسم هو سبب انعقاد الحلف .

والمراد بـ «الذين عاقدَتُ أيمانكم»: قيل موالي الحلف الذي كان العرب يفعلونه في الجاهلية ، وهو أن يتحالف الرجل الآخر فيقول له « دمي دَمُك وهدَّمي هدَّمك \_ أي إسقاط أحدهما للدم الذي يستحقه يمضي على الآخر وثاري ثارُكُ وحربي حربُك وسلمي سلمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك وتعقل عني وأعقل عنك » . وقد جمع هذين الصنفين من الموالي الحصين بن الحمام من شعراء الحماسة في قوله :

#### مواليكم مولمي الولادة منكم ومولمي اليمين حابيس قد تُقيسًما

قيل : كانوا جعلوا للمولى السدس في تركة الميت، فأقرَّته هذه الآية ، ثم نسختها آية الأنفال : « وأولو الأرحام ِ بعضُهم أولى ببعض في كتاب الله » قـاله ابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، وابن جبير ، ولعل مرادهم أن المسلمين جعلوا للمولَى السدس وصية لأن أهل الجاهلية لم تكن عندهم مواريث معيّنة . وقيل : نزلت هذه الآية في ميراث الإخوة الذين آخي النبيء ــ صلى الله عليه وسلم ــ بينهم من المهاجرين والأنصار في أول الهجرة ، فكانوا يتوارثون بذلك دون ذوي الأرحام ، ثم نسخ الله ذلك بآيـة الأنفال ، فتكون هذه الآية منسوخة . وفي أسباب النزول للواحدي ، عن سعيد بن المسيّب ، أنَّها نزلت في التبنِّي الذي كان في الجاهلية ، فكان المتبنَّي يرث المتبنِّي (بالكسر) مثل تبنّي النبيء – صلى الله عليه وسلم – زيد بن حارثة الكلبي، وتبنّي الأسود بن عبد يغوث المقداد الكَـندي ، المشهور بالمقداد بن الأسود ، وتبنّي الخطاب بن نُـفـَـيل عامرا بنَ ربيعة ، وتبنِّي أبني حُذيفة بن عتبة بن ربيعة سالماً بن معقل الأصطخري، المشهور بسالم\_ مولَى أبي حذيفة ، ثم نسخ بالمواريث. وعلى القول بأن « والذين عاقدت أيمانكم » جملة مستأنفة فالآية غير منسوخة ؛ فقال ابن عباس في رواية ابن جبير عنه في البخاري هي ناسخة لتوريث المتآخيين من المهاجرين والأنصار ، لأن قوله « ممَّا ترك الوالدان والأقربون» حَصَر الميراث في القرابة ، فتعيّن على هذا أن قوله « فـآ توهم نصيبهم » أي نصيب الذين عاقدت أيمانُكم من النصر والمعونة ، أو فـآ توهم نصيبهم بالوصية ، وقد ذهب الميراث .

وقال سعيد بن المسيّب : نزلت في التبنّي أمراً بالوصية للمتبنّى . وعن الحسن أنّها في شأن الموصّى له إذا مات قبل موت المُوصي أن تجعل الوصية لأقاربه لزوما .

وقرأ الجمهور: «عاقدت» ــ بألف بعد العين ــ . وقرأه حمزة ، وعاصم ، والكسائي ، وخلف : «عَقَدَ تُ» ــ بدون ألف ومع تخفيف القاف ــ .

والفاءُ في قوله « فآتوهم نصيبهم » فاءُ الفصيحة على جعل قوله « والذين عاقدت أيمانكم » معطوفا على « الوالدان والأقربون » ، أو هي زائدة في الخبر إن جعل « والذين عاقدت » مبتدأ على تضمين الموصول معنى الشرطية . والأمر في الضمير المجرور على الوجهين ظاهر .

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَ اللَّهُ وَالْسَلِيمِ تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالسِّيمِ تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ فَإِنْ أَطَعْنَكُم فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ . 34

استثناف ابتدائي لذكر تشريع في حقوق الرجال وحقوق النساء والمجتمع العائلي . وقد ذُكر عقب ما قبلَه لمناسبة الأحكام الراجعة إلى نظام العائلة ، لا سيما أحكام النساء ، فقوله « الرجال قوَّامون على النساء » أصل تشريعي كُلِّيّ تتفرَّع عنه الأحكام التي في الآيات بعده ، فهو كالمقدَّمة .

وقوله « فالصالحات » تفريع عنه مع مناسبته لما ذكر من سبب نزول « ولا تتمنُّوا ما فضَّل الله به بعضكم على بعض » فيما تقدّم .

والحكم الذي في هذه الآية حكم عام جيء به لتعليل شرع خاص .

فلذلك فالتعريف في «الرجال » «والنساء» للاستغراق، وهو استغراق عرفي مبني على النظر إلى الحقيقة ،كالتعريف في قول الناس «الرجل خير من المرأة»، يؤول إلى الاستغراق العرفي ، لأن الأحكام المستقراة للحقائق أحكام أغلبية ، فإذا بني عليها استغراق فهو استغراق عرفي . والكلام خبر مستعمل في الأمر كشأن الكثير من الأخبار الشرعية .

والقرّام: الذي يقوم على شأن شيء ويليه ويصلحه ، يقال : قرّام وقيرًام وقيرُوم وقيرًم ، وكلّها مشتقة من القيام المجازي الذي هو مجاز مرسل أو استعارة تمثيلة ، لأن شأن الذي يهتم بالأمر ويعتني به أن يقف ليدير أمره ، فأطلق على الاهتمام القيام بعلاقة اللزوم ، أو شبّه المهتم بالقائم للأمر على طريقة التمثيل . فالمراد من الرجال من كان من أفراد حقيقة الرجل ، أي الصنف المعروف من النوع الإنساني ، وهو صنف الذكور ، وكذلك المراد من النساء صنف الإناث من النوع الإنساني ، وليس المراد الرجال جمع الرجل بمعنى رجل المرأة ، أي زوجها ؛ لعدم استعماله في هذا المعنى ، بخلاف قولهم : امرأة أفلان ، ولا المراد من النساء الجمع الذي يطلق على الأزواج الإناث وإن كان ذلك قد استعمل في بعض المواضع مثل قوله تعالى « من نسائكم اللاّتي دخلتم بهن " ، كان ذلك قد استعمل في بعض المواضع كما في قوله تعالى « وللنساء نصيب عمّا اكتسبن " ، وقول النابغة :

ولا نِسْوَتِي حَتَّى يَمُتُنْنَ حَرَاثِرا

يريد أزواجه وبناته وولاياه .

فموقع «الرجال قوّامون على النساء» موقع المقدّمة للحكم بتقديم دليله للاهتمام بالدليل، إذ قد يقع فيه سوء تأويل، أو قا. وقع بالفعل، فقد روي أنّ سبب نزول الآية قول النساء « ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث وشَـرَكُناهم في الغزو » .

وقيام الرجال على النساء هو قيام الحفظ والدفاع ، وقيام الاكتساب والإنتاج المالي ، ولله وقيام الرجال على النساء هو قيام الحفظ والدفاع ، وقيام الاكتساب والإنتاج المالي ، ولذلك قال «بما فَصَلَّل الله بعضهم على بعض وبإنفاقهم من أموالهم ، إن كانت (ما) في الجملتين مصدرية ، أو بالذي فضل الله به بعضهم ، وبالذي أنفقوه من أموالهم ، إن كانت (ما) فيهما

موصولة ، فالعائدان من الصلتين محذوفان : أمّا المجرور فلأن اسم الموصول مجرور بحرف مثل الذي جُرَّ به الضمير المحذوف ، وأمّا العائد المنصوب من صلة « وبما أنفقوا » فلأن العائد المنصوب في قوله تعالى « فضّل الله فلأن العائد المنصوب يكثر حذفه من الصلة . والمراد بالبعض في قوله « وبما أنفقوا من أموالهم » بعضهم » هو فريق الرجال كما هو ظاهر من العطف في قوله « وبما أنفقوا من أموالهم » فإن الضميرين للرجال .

فالتفضيل هو المزايا الجبلية التي تقتضي حاجة المرأة إلى الرجل في الذبّ عنها وحراستها لبقاء ذاتها ، كما قال عـمرو بن كلثوم .

يَقُتُنَ جِيادًنا ويقُلُن استم بُعُولتنا إذا لَمْ تمنعونا

فهذا التفضيل ظهرت آثاره على مرّ العصور والأجيال ، فصار حقّاً مكتسبا للرجال ، وهذه حجّة بُرهانية على كون الرجال قوّامين على النساء فإنّ حاجة النساء إلى الرجال من هذه الناحية مستمرّة وإن كانت تقوى وتضعف .

وقوله « وبما أنفقوا » جيء بصيغة الماضي للإيماء إلى أن ذلك أمر قد تقرّر في المجتمعات الإنسانية منذ القدم ، فالرجال هم العائلون لنساء العائلة من أزواج وبنات . وأضيفت الأموال إلى ضمير الرجال لأن الاكتداب من شأن الرجال ، فقد كان في عصور البداوة بالصيد وبالغارة وبالغنائم والحرث ، وذلك من عمل الرجال ، وزاد اكتساب الرجال في عصور الحضارة بالغرس والتجارة والإجارة والأبنية ، ونحو ذلك ، وهذه حجة خطابية لأنها ترجع إلى مصطلح غالب البشر ، لاسيما العرب . ويتندر أن تتولى النساء مساعي من الاكتساب ، لكن ذلك نادر بالنسبة إلى عمل الرجل مثل استئجار الظئر نفسها وتنمية المرأة مالا ورثته من قرابتها .

ومن بديع الإعجاز صوغ قوله «بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » في قالب صالح للمصدرية وللموصولية ، فالمصدرية مشعرة بأن سببها من الله وإنفاق ، والموصولية مشعرة بأن سببها ما يعلمه الناس من فضل الرجال ومن إنفاقهم ليصلح الخطاب للفريقين : عالمهم وجاهلهم ، كقول السموأل أو الحارثي :

سكيي إن جهيلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول

ولأن في الإتيان (ما) مع الفعل على تقدير احتمال المصدرية جَزَالة ً لا توجد في قولنا : بتفضيل الله وبالإنفاق ِ ، لأن العرب يرجّحون الأفعال على الأسماء في طرق التعبير .

وقد روي في سبب نزول الآية : أنّها قول النساء ، ومنهن أم سلمة أم المؤمنين : « أتغزو الرجال ولا نغزو وإنّما انا نصف الميراث » فنزل قوله تعالى « ولا تتمنّوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض » إلى هذه الآية ، فتكون هذه الآية إكمالا لما يرتبط بذلك التمني. وقيل : نزلت هذه الآية بسبب سعد بن الربيع الأنصاري : نشزت منه زوجه حبيبة بنت زيد بن أبي زهير فلطمها فشكاه أبوها إلى النبيء — صلى الله عليه وسلم — فأمرها أن تلطمه كما لطمها ، فنزلت الآية في فور ذلك ، فقال النبيء — صلى الله عليه وسلم — : أردت شيئا وأراد الله غيره ، ونقض حكمه الأول ، وليس في هذا السبب الثاني حديث صحيح ولا مرفوع إلى النبيء — صلى الله عليه وسلم — ولكنته ممّا رُوي عن الحسن ، والسدّي ، وقتادة .

والفاء في قوله « فالصالحات » للفصيحة ، أي إذا كان الرجال قوّامين على النساء فمن المهم تفصيل أحوال الأزواج منهن ومعاشرتهن أزواجهن وهو المقصود ، فوصف الله الصالحات منهن وصفا يفيد رضاه تعالى ، فهو في معنى التشريع ، أي ليكن من سياق الكلام والقانتات : المطيعات لله . والقنوت : عبادة الله ، وقد مه هنا وإن لم يكن من سياق الكلام الملالة على تلازم خوفهن الله وحفظ حق أزواجهن ، ولذلك قال «حافظات للغيب»، أي حافظات أزواجهن عند غيبتهم . وعلق الغيب بالحفظ على سبيل المجاز العقلي لأنته وقته . والغيب مصدر غاب ضد حضر . والمقصود غيبة أزواجهن ، واللام للتعدية لضعف العامل ، إذ هو غير فيعل ، فالغيب في معنى المفعول ، وقد جعل مفعولا للحفظ على التوسيّع لأنته في الحقيقة ظرف للحفظ ، فأقيم مقام المفعول ليشمل كل ما هو مظنة تخطف المغفول ليشمل كل ما هو مظنة تخطف المغفول يرضه وماله ، فإنته إذا حضر يكون من حضوره وازعان : يزعها بنفسه ويتزعها أيضا اشتغالها بزوجها ، أمّا حال الغيبة فهو حال نسيان واستخفاف ، فيمكن أن يبدو فيه من المرأة ما لا يرضي زوجها إن كانت غير صالحة أو سفيهة الرأي ، فحصل بإنابة فيه من المرأة ما لا يرضي زوجها إن كانت غير صالحة أو سفيهة الرأي ، فحصل بإنابة الظرف عن المفعول إيجاز بديع ، وقد تبعه بشار إذ قال :

والباء في «بما حفظ الله» للملابسة ، أي حفظ ملابسا لما حفظ الله ، و(ما) مصدرية أي بحفظ الله ، وحفظ الله هو أمره بالحفظ ، فالمراد الحفظ التكليفي ، ومعنى الملابسة أنهن يحفظ أزواجهن حفظا مطابقا لأمر الله تعالى ، وأمرُ الله يرجع إلى ما فيه حق للأزواج وحدهم أو معحق الله ، فشمل ما يكرهه الزوج إذا لم يكن فيه حرج على المرأة ، ويخرج عن ذلك ما أذن الله للنساء فيه ، كما أذن النبيء — صلى الله عليه وسلم — هندا بنت عتبة : أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولد ها بالمعروف . لذلك قال مالك : إن للمرأة أن تُد خيل الشهود إلى بيت زوجها في غيبته وتشهدهم بما تريد ، وكما أذن لهن النبيء أن يخرجن إلى المساجد ودعوة المسلمين .

وقوله « واللاتي تخافون نشوزهن " هذه بعض الأحوال المضادة اللصلاح وهو النشوز ، أي الكراهية للزوج ، فقد يكون ذلك لسوء خلق المرأة ، وقد يكون لأن لها رغبة في التزوّج بآخر ، وقد يكون لقسوة في خُلق الزوج ، وذلك كثير . والنشوز في اللغة الترفّع والنهوض ، وما يرجع إلى معنى الاضطراب والتباعد ، ومنه نَشَزُ الأرض ، وهو المرتفع منها .

قال جمهور الفقهاء: النشوز عصيان المرأة زوجها والترفع عليه وإظهار كراهيته، أي إظهار كراهية لم تكن معتادة منها،أي بعد أن عاشرته، كقوله «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ». وجعلوا الإذن بالموعظة والهجر والضرب مرتبا على هذا العصيان، واحتجوا بما ورد في بعض الآثار من الإذن للزوج في ضرب زوجته الناشز، وما ورد من الأخبار عن بعض الصحابة أنتهم فعلوا ذلك في غير ظهور الفاحشة. وعندي أن تلك الآثار والأخبار متحشمل الأباحة فيها أنتها قد روعي فيها عرف بعض الطبقات من الناس، أو بعض القبائل، فإن الناس متفاوتون في ذلك، وأهل البدو منهم لا يعد ون ضرب المرأة اعتداء، ولا تعد النساء أيضا اعتداء، قال عامر بن الحارث النمري المقب بجران العود.

عَمَدُ نُ لِعَوْدُ فَالنَّتَحَيَّتُ جَرَانَهُ ﴿ حُدُا حَدُراً يَا خُلُتَمْ فَإِنْنِي خُلُتَمْ فَإِنْنِي

وللَّلْكَيْسُ أمضى في الأمور وأنجع رأيتُ جران العَوْد قد كاد يصلح التحييت: قشرت، أي قددت، بمعنى: أنّه أخذ جلدا من باطن عنق بعير وعمله سوطا ليضرب به امرأتيه، يهد دهما بأن السوط قد جـَف وصلح لأن يضرب به.

وقد ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب قال «كنّا معشر المهاجرين قوما نغلب نساءنا فإذا الأنصار قوم تغلبهم نساؤهم فأخذ نساؤنا يتأد بن بأدب نساء الأنصار». فإذا كان الضرب مأذونا فيه للأزواج دون وُلاة الأمور، وكان سببه مجرد العصيان والكراهية دون الفاحشة، فلا جرم أنّه أذن فيه لقوم لا يعدون صدوره من الأزواج إضراراً ولا عارا ولا بدعا من المعاملة في العائلة، ولا تشعر نساؤهم بمقدار غضبهم إلا بشيء من ذلك.

وقوله «فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن » مقصود منه الترتيب كما يقتضيه ترتيب ذكرها مع ظهور أنه لا يراد الجمع بين الثلاثة ، والترتيب هو الأصل والمتبادر في العطف بالواو ، قال سعيد بن جبير : يعظها ، فإن قبلت ، وإلا هجرها ، فإن هي قبلت ، وإلا ضربها ، ونُقل مثله عن علي .

واعلم أنَّ الواو هنا مراد بها التقسيم باعتبار أقسام النساء في النشوز .

وقوله « فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » احتمال ضمير الخطاب فيه يجري على نحوما تقد م في ضمائر «تخافون» وما بعده ، والمراد الطاعة بعد النشوز، أي إن رجعن عن النشوز إلى الطاعة المعروفة . ومعنى « فلا تبغوا عليهن سبيلا » فلا تطلبوا طريقا لإجراء تلك الزواجر عليهن ، والخطاب صالح لكل من جعل له سبيل على الزوجات في حالة النشوز على ما تقد م .

والسبيل حقيقتُه الطريق ، وأطلق هنا مجازا على التوسّل والتسبّب والتذرّع إلى أخذ الحقّ ، وسيجيء عند قوله تعالى « ما على المحسنين من سبيل » في سورة براءة ، وانظر قوله الآقي « وألقَوْ الليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا » .

وعليهن " » متعلق ب(سبيلا) لأنه ضمّن معنى الحكم والسلطان ، كقوله تعالى « ما على المحسنين من سبيل » .

وقوله الله كان عليه كبيرا » تذييل للتهديد ، أي إنّ الله عليٌّ عليكم ، حاكم فيكم ، فهو يعدل بينكم ، وهو كبير ، أي قويٌ قادر ، فبوصف العلوّ يتعيّن امتثال أمره ونهيه ، وبوصف القدرة يـُحذر بطشه عند عصيان أمره ونهيه . ومعنى « تخافون نشوزهن " تخافون عواقبه السيئة . فالمعنى أنّه قد حصل النشوز مع مخائل قصد العصيان والتصميم عليه لا مطلق المغاضبة أو عدم الامتثال ، فإن " ذلك قلما يخلو عنه حال الزوجين ، لأن المغاضبة والتعاصي يعرضان للنساء والرجال ، ويزولان ، وبذلك يبقى معنى الخوف على حقيقته من توقيع حصول ما يضر " ، ويكون الأمر بالوعظ والهجر والضرب مراتب بمقدار الخوف من هذا النشوز والتباسه بالعدوان وسوء النية . والمخاطب بضمير « تخافون » : إمنا الأزواج ، فتكون تعدية (خاف) إليه على أصل تعدية الفعل إلى مفعوله ، نحو «فلا تخافوهم وخافون» ويكون إسناد « فعظوهن " واهجروهن " واضربوهن" » على حقيقته .

ويجوز أن يكون المخاطب مجموع من يصلح لهذا العمل من وُلاَة الأمور والأزواج؛ فيتولني كلّ فريق ما هو من شأنه، وذلك نظير قوله تعالى سورة البقرة « ولا يَحلّ لكم ان تأخذوا ممّا آ يتموهن سيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله »الخ. فخطاب (لكم) للأزواج، وخطاب « فإن خفتم » لولاة الأمور، كما في الكشّاف. قال: ومثل ذلك غير عزيز في القرآن وغيره. يريد أنّه من قبيل قوله تعالى في سورة الصفّ « تؤمنون بالله ورسوله » إلى قوله « وبشّر المؤمنين » فإنّه جعل (وبشر) عطفا على (تؤمنون) أي فهو خطاب للجميع لكنّه لمّا كان لايتأتي إلا من الرسول خصّ به. وبهذا التأويل أخذ عطاء إذ قال: لا يضرب الزوج امرأته ولكن يغضب عليها. قال ابن العربي: هذا من فقه عطاء وفهمه الشربعة ووقوفه على مظان الاجتهاد علم أن الأمر بالضرب هنا أمر إباحة، ووقف على الكراهية من طريق أخرى كقول النبيء — صلى الله عليه وسلم— «ولن يضرب خياركم». وأنا أرى لعطاء نظرا أوسع ممّا رآه له ابن العربي: عليه وسلم— «ولن يضرب خياركم». وأنا أرى لعطاء نظرا أوسع ممّا رآه له ابن العربي: قال ابن الفرس: وأنكروا الأحاديث المرويّة بالضرب. وأقول: أو تأولوها. والظاهر قال ابن الفرس وأنكروا الأحاديث المرويّة بالضرب. وأقول: أو تأولوها. والظاهر أن الإذن بالضرب لمراعاة أحوال دقيقة بين الزوجين فأذن للزوج بضرب امرأته ضرب إصلاح لقصد إقامة المعاشرة بينهما؛ فإن تجاوز ما تقتضيه حالة نشوزها كان معتديا.

ولذلك يكون المعنى «واللاتي تخافون نشوزهن"» أي تخافون سوء مغيّة نشوزهن"، ويقتضي ذلك بالنسبة لولاة الأمور أن النشوز رفع إليهم بشكاية الأزواج ، وأن إسناد «فعظوهن" على حقيقته ، وأمّا إسناد «واهجروهن في المضاجع» فعلى معنى إذن الأزواج بهجرانهن" ، وإسناد «واضربوهن"» كما علمت .

وضمير المخاطب في قوله « فإن أطعنكم » يجري على التوزيع ، وكذلك ضمير « فلا تبغوا عليهن سبيلا » .

والحاصل أنه لا يجوز الهجر والضرب بمجرّد توقّع النشوز قبل حصوله اتّفاقا ، وإذا كان المخاطب الأزواج كان إذنا لهم بمعاملة أزواجهم النواشز بواحدة من هذه الخصال الثلاث ، وكان الأزواج مؤتمنين على توخّي مواقع هذه الخصال بحسب قوّة النشوز وقدره في الفساد ، فأمّا الوعظ فلا حدّ له ، وأمّا الهجر فشرطه أن لا يخرج إلى حدّ الإضرار بما تجده المرأة من الكمد ، وقد قدّر بعضهم أقصاه بشهر .

وأمّا الضرب فهو خطير وتحديده عسير، ولكنّه أذن فيه في حالة ظهور الفساد؛ لأنّ المرأة اعتدَّتْ حينئذ، ولكن يجب تعيين حدّ في ذلك ، يبيّن في الفقه، لأنّه لو أطلق للأزواج أن يتولّوه، وهم حينئذ يشْفُون غضبهم، لكان ذلك مظنّة تجاوز الحدّ، إذ قلّ من يعاقب على قدر الذنب، على أنّ أصل قواعد الشريعة لا تسمح بأن يقضي أحد لنفسه لولا الضرورة. بيد أنّ الجمهور قيّدوا ذلك بالسلامة من الإضرار، وبصدوره ممّن لا يعد الضرب بينهم إهانة وإضرارا. فنقول: يجوز لولاة الأمور إذا علموا أنّ الأزواج لا يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعتها، ولا الوقوف عند حدودها أن يضربوا على يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعتها، ولا الوقوف عند حدودها أن يضربوا على أيديهم استعمال هذه العقوبة، ويعلنوا لهم أنّ من ضرب امرأته عوقب، كيلا يتفاقم أمر الإضرار بين الأزواج، لاسيما عند ضعف الوازع.

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِينْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِن أَهْلِهِ إِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِن أَهْلِهَا إِنْ يُتُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾. 35

عطف على جملة «واللاتي تخافون نشوزهن » وهذا حكم أحوال أخرى تعرض بين الزوجين ، وهي أحوال الشقاق من مخاصمة ومغاضبة وعصيان ، ونحو ذلك من أسباب الشقاق ، أي دون نشوز من المرأة .

والمخاطب هنا وُلَاة الأمور لا محالة ، وذلك يرجّح أن يكونوا هم المخاطبين في الآية التي قبلها .

والشّقاق مصدرٌ كالمُشاقة ، وهو مشتق من الشّق – بكسر الشين – أي الناحية . لأن كلّ واحد يصير في ناحية ، على طريقة التخييل ، كما قالوا في اشتقاق العدو : إنّه مشتق من عدوة الوادي . وعندي أنّه مشتق من الشَّق – بفتح الشين – وهو الصدع والتفرّع ، ومنه قولهم : شق عصا الطاعة ، والخلاف شقاق . وتقد م في سورة البقرة عند قوله تعالى «وإن تولّوا فإنّما هم في شقاق » وأضاف الشقاق إلى (بين) . إمّا لإخراج لفظ (بين) عن الظرفية إلى معنى البعد الذي يتباعده الشيئان ، أي شقاق تباعد ، أي تجاف ؛ وإمّا على وجه التوسّع ، كقوله «بل مكر اليل» وقول الشاعر :

## يا سِارق الليلة أهلَ الدار

ومن يقول بوقوع الإضافة على تقدير (في) يجعل هذا شاهداً له كقوله « هذا فراقُ بيني وبينكِ » ، والعرب يتوسّعون في هذا الظرف كثيرا ، وفي القرآن من ذلك شيء كثير ، ومنه قوله « لقد تقطّع بينُكم » في قراءة الرفع .

وضمير (بينهما) عائد إلى الزوجين المفهومين من سياق الكلام ابتداء من قوله « الرجال قوّامون على النساء » .

والحكم – بفتحتين – الحاكم الذي يُرضى للحكومة بغير ولاية سابقة ، وهو صفة مشبهة مشتقة من قولهم : حكموه فحكُم ، وهو اسم قديم في العربية ، كانوا لا ينصبون القضاة ، ولا يتحاكمون إلا إلى السيف ، ولكنهم قد يرضون بأحد عقلائهم يجعلونه حكما في بعض حوادثهم ، وقد تحاكم عامر بن الطنفيل وعلقمة بن عُلاَقة لدى هرم بن سنان العبسي ، وهي المحاكمة التي ذكرها الأعشى في قصيدته الراهية القائل فيها :

عَـَلْقَـمَ مَا أَنتَ إِلَى عَامَرِ النَّاقِضِ الْأُوتَارِ وَالْوَاتَرِ

وتحاكم أبناء نزار بن معد بن عدنان إلى الأفعى الجُرهمي ، كما تقدّم في هذه السورة . والضميران في قوله «من أهله – ومن أهلها » عائدان على مفهومين من الكلام : وهما الزوج والزوجة ، واشترط في الحكمين أن يكون أحدهما من أهل الرجل والآخر من أهل المرأة ليكونا أعلم بدخلية أمرهما وأبصر في شأن ما يرجى من حالهما ، ومعلوم أنّه يشترط فيهما الصفات التي تخوّلهما الحكم في الخلاف بين الزوجين . قال ملك : إذا تعذّر وجود حكمين من أهلهما فيبعث من الأجانب ، قال ابن الفرس : «فإذا بعث الحاكم أجنبيّين مع وجود الأهل فيشبه أن يقال ينتقض الحكم لمخالفة النص "، ويشبه أن يقال ماض بمنزلة ما لو تحاكموا إليهما » . قلت : والوجه الأوّل أظهر . وعند الشافعية كونهما من أهلهما مستحب فلو بعنا من الأجانب مع وجود الأقارب صح .

والآية دالة على وجوب بعث الحكمين عند نزاع الزوجين النزاع المستمر المعبر عنه بالشقاق ، وظاهرها أن الباعث هو الحاكم وولي الأمر ، لا الزوجان ، لأن فعل «ابعثوا» مؤذن بتوجيههما إلى الزوجين ، فلو كانا معينين من الزوجين لما كان لفعل البعث معنى . وصريح الآية : أن المبعوثين حكمان لا وكيلان ، وبذلك قال أيمة العلماء من الصحابة والتابعين . وقضى به عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أببي طالب ، وقالمه ابن عباس ، والنخعي ، والشعبي ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق . وعلى قول جمهور العلماء فما قضى به الحكمان من فرقة أو بقاء أو مخالعة يمضي ، ولا مقال للزوجين في ذلك لأن ذلك معنى التحكيم ، نعم لا يتمنع هؤلاء من أن يوكل الزوجان رجلين على النظر في شؤونهما ، ولا من أن يحكما حكمين على نحو تحكيم القاضي . وخالف في ذلك ربيعة فقال : لا يحكم إلا القاضي دون الزوجين ، وفي كيفية حكمهما وشروطه تفصيل في كتب الفقه .

وتأوّلت طائفة قليلة هذه الآية على أنّ المقصود بعث حكمين للإصلاح بين الزوجين وتعيين وسائل الزجر للظالم منهما ، كقطع النفقة عن المرأة مدة حتى يصلح حالها ، وأنه ليس للحكمين التطليق إلا برضا الزوجين ، فيصيران وكيلين ، وبذلك قال أبو حنيفة ، وهو قول للشافعي ، فيريد أنتهما بمنزلة الوكيل الذي يقيمه القاضي عن الغائب . وهذا صرف للفظ الحكمين عن ظاهره ، فهو من التأويل . والباعث على تأويله عند أبي حنيفة : أن الأصل أن التطليق بيد الزوج ، فلو رأى الحكمان التطليق عليه وهو كاره كان ذلك

مخالفة لـدليل الأصل فاقتضى تأويل معنى الحكمين ، وهذا تأويل بعيد ؛ لأنَّ التطليق لا يَطَرَّرِدَ كونه بيد الزوج؛ فإنَّ القاضي يطلَّق عند وجود سبب يقتضيه .

وقوله تعالى «إن يريدا إصلاحا» الظاهر أنّه عائد إلى الحكمين لأنّهما المسوق لهما الكلام، واقتصر على إرادة الإصلاح لأنّها التي يجب أن تكون المقصد لولاة الأمور والحكمين، فواجبُ الحكمين أن ينظرا في أمر الزوجين نظرا منبعثا عن نية الإصلاح، فإن تيسّر الإصلاح فذلك، وإلا صارا إلى التفريق، وقد وعدهما الله بأن يوفّق بينهما إذا نويا الإصلاح، ومعنى التوفيق بينهما إرشادهما إلى مصادفة الحق والواقع، فإن الاتفاق أطمّن لهما في حكمهما بخلاف الاختلاف، وليس في الآية ما يدل على أن الله قصر الحكمين على إرادة الإصلاح حتى يكون سنداً لتأويل أبي حنيفة أن الحكمين رسولان للإصلاح لا للتفريق، لأن الله تعالى ما زاد على أن أخبر بأن نية الإصلاح تكون سببا في التوفيق بينهما في حكمهما، ولو فهم أحد غير هذا المعنى لكان متطوّحا عن مفاد التركيب.

وقيل: الضمير عائد على الزوجين، وهذا تأويل من قالوا: إن الحكمين يبعثهما الزوجان وكيلين عنهما، أي إن يُرد الزوجان من بعث الحكمين إصلاح أمرهما يوفت الله بينهما، بمعنى تيسير عود معاشرتهما إلى أحسن حالها. وليس فيها على هذا التأويل أيضا حجة على قصر الحكمين على السعي في الجمع بين الزوجين دون التفريق: لأن أيضا حجة على قصر الحكمين على السعي في الجمع بين الزوجين دون التفريق: لأن الشرط لم يدل إلا على أن إرادة الزوجين الإصلاح تحققه، وإرادتهما الشقاق والشغب تزيدهما، وأين هذا من تعيين خطة الحكمين في نظر الشرع.

وهذه الآية أصل في جواز التحكيم في سائر الحقوق ، ومسألة التحكيم مذكورة في الفقه . ﴿ وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَلْلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَلَى وَٱلْجَارِ الْجُنبِ الْقُرْبَلَى وَٱلْجَارِ الْجُنبِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَلَى وَٱلْجَارِ الْجُنبِ وَٱلْجَارِ الْجُنبِ وَٱلْجَارِ الْجُنبِ وَالْجَارِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَلْنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ وَٱلصَّلْحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَلْنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَلْنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبِ مِن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴾ . 36

عطف تشريع يختص بالمعاملة مع ذوي القربى والضعفاء، وقُدَّم له الأمرُ بعبادة الله تعالى وعدم الإشراك على وجه الإدماج، للاهتمام بهذا الأمر وأنه أحق ما يتوخماه المسلم ، تجديدا لمعنى التوحيد في نفوس المسلمين كما قُدَّم لذلك في طالع السورة بقوله « اتقوا ربتكم الذي خلقكم من نفس واحدة » . والمناسبة هي ما أريد جمعه في هذه السورة من أحكام أواصر القرابة في النسب والدين والمخالطة .

والخطاب للمؤمنين ،ولذلك قُدتم الأمر بالعبادة على النهي عن الإشراك ، لأنتهم قد تقرّر نبي الشرك بينهم وأريد منهم دوام العبادة لله ، والاستزادة منها ، ونُهُوا عن الشرك تحذيرا ممّا كانوا عليه في الجاهلية . ومجموع الجملتين في قوة صيغة حصر ؛ إذ مفاده : اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره فاشتمل على معنى إثبات ونفي ، كأنّه قيل : لا تعبدوا إلاّ الله . والعدول عن طريق القصر في مثل هذا طريقة عربية جاء عليها قول السموأل ، أو عبد المرحيم الحارثي :

تَسيلُ على حَدّ الظُّبَّاتِ نُفُوسُنا وليستْ على غَيْرِ الظُّبَّات تَسيل

وإنها يصار إليها عندما يكون الغرض الأول هو طرف الإثبات، ثم يقصد بعد ذلك نفي الحكم عمّا عدا المثبت له، لأنه إذا جيء بالقصر كان المقصد الأوّل هو نفي الحكم عمّا عدا المذكور وذلك غير مقتضى المقام هنا، ولأجل ذلك لمّا خوطب بنو إسرائيل بنظير هذه الآية خوطبوا بطريقة القصر في قوله «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تبعدون إلاّ الله وبالوالدين إحسانا » الآية، لأنّ المقصود الأوّل إيقاظهم إلى إبطال عبادة غير الله، لأنتهم قالوا ليموسى « اجعل لنا إلها كما لهم آلهة » ولأنتهم عبدوا العجل في مدّة مناجاة موسى ربعة ، فأخذ عليهم الميثاق بالنهي عن عبادة غير الله .

وكذلك البيت فإنّ الغرض الأهم هو التمدّ عبأنّهم يُقتلون في الحرب، فتزهق فوسهم بالسيوف، ثم بدا له فأعقبه بأنّ ذلك شنشنة فيهم لا تتخلّف ولا مبالغة فيها .

وشيئا » منصوب على المفعولية لـ(حتُشركوا) أي لا تجعلوا شريكا شيئا ممّا يعبد كقوله «ولن نشرك بربّنا أحدا » ويجوز انتصابه على المصدرية للتأكيد ، أي شيئا من الإشراك ولو ضعيفا كقوله «فلن يَضُرّوك شيئا ».

وقوله «وبالوالدين إحسانا» اهتمام بشأن الوالدين إذ جعل الأمر بالإحسان إليهما عقب الأمر بالعبادة ، كقوله «أن وأشكر لي ولوالديك». وقوله «يابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه»، ولذا قد معمول (إحسانا) عليه تقديما للاهتمام إذ لا معنى للحصر هنا لأن الإحسان مكتوب على كل شيء، ووقع المصدر موقع الفعل . وإنها عد ي الإحسان بالباء لتضمينه معنى البر . وشاعت تعديته بالباء في القرآن في مثل هذا . وعندي أن الإحسان إنها يعد ي بالباء إذا أريد به الإحسان المتعلق بمعاملة الذات وتوقيرها وإكرامها ، وهو معنى البر ولذلك جاء «وقد أحسن بي إذ أخر جني من السجن » ؛ وإذا أريد به إيصال النفع المالي عدي بإلى ، تقول : أحسن إلى فلان ، إذا السجن » ؛ وإذا أريد به إيصال النفع المالي عدي بإلى ، تقول : أحسن إلى فلان ، إذا السجن » وإذا أريد به إيصال النفع المالي عدي بإلى ، تقول : أحسن ألى فلان ، إذا

«وذُو القربى» صاحب القرابة ، والقربى فُعلى ، اسم للقُرب مصدر قَرُب كالرجعى ، والمراد بها قرابة النسب، كما هو الغالب في هذا المركب الإضافي : وهو قولهم : ذو القربى ، وإنسما أمر بالإحسان إليه استبقاء لأواصر الود بين الأقارب ، إذ كان العرب في الجاهلية قد حرّفوا حقوق القرابة فجعلوها سبب تنافس وتحاسد وتقاتل . وأقوالهم في ذلك كثيرة في شعرهم ؛ قال ارطاة بن سهية :

ونحن بنو عمَّ على ذاكَّ بيننا ﴿ زَرَابِيِّ فَيْهَا بِغُنْضَةٌ ۗ وتَنَافُسُ

وحسبك ما كان بين بكر وتغلب في حرب البسوس ، وهما أقارب وأصهار ، وقد كان المسلمون يومنها عربا قريبي عهد بالجاهلية ؛ فلذلك حشهم على الإحسان إلى القرابة . وكانوايحسنون بالجار ، فإذا كان من قرابتهم لم يكترثوا بالإحسان إليه ، وأكد ذلك بإعادة حرف الجرّ بعد العاطف . ومن أجل ذلك لم تؤكد بالباء في حكاية وصية بني إسرائيل « وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل » إلى قوله « وذي القربى » لأن الإسلام أكد

أوامر القرابة أكثر من غيره . وفي الأمر بالإحسان إلى الأقارب تنبيه على أن من سفالة الأخلاق أن يستخف أحد بالقريب لأنه قريبه ، وآمن من غوائله ، ويصرف بره ووده إلى الأباعد ليستكفي شرهم ، أو ليُذكر في القبائل بالذكر الحسن ، فإن النفس التي يطوعها الشر ، وتدينها الشدة ، لنفس لئيمة ، وكما ورد «شر الناس من اتقاه الناس لشرة » فكذلك نقول «شر الناس من عَظَم أحدًا لشرة » .

وقوله « واليتامي والمساكين » هذان صنفان ضعيفان عديما النصير، فلذلك أوصي بهمـــا .

والجار هو النزيل بقرب منزلك ، ويطلق على النزيل بين القبيلة في جوارها ، فالمراد برالجار ذي القربي الجار النسيب من القبيلة ، وبر الجار الجنب الجار الغريب الذي نزل بين القوم وليس من القبيلة ، فهو جُنُب، أي بعيد ، مشتق من الجانب، وهو وصف على وزن فُعُل ، كقولهم : ناقة أجد ، وقيل : هو مصدر ، ولذلك لم يُطابق موصوفه ، قال بلَعْمَاء بن قيس :

لا يجتوينا مُجاور أبدا ذُو رحم أو مُجاور جُنُب

ويشهد لهذا المعنى قول علقمة بن عبدة في شعره الذي استشفع به عند الملك الحارث ابن جبلة الغسّاني ، ليطلق له أخاه شـاسا ، حين وقع في أسر الحارث:

فلا تَحْرِمَنِّي نَائِلاً عن جَنَابَةً فإنِّي امرؤ وسَط القباب غريب

وفستر بعضهم الجار ذا القربي بقريب الدار، والجُنُبُ بعيدها، وهذا بعيد، لأنّ القربي لا تعرف في القرب المكاني، والعرب معروفون بحفظ الجوار والإحسان إلى الجار، وأقوالهم في ذلك كثيرة، فأكد ذلك في الإسلام لأنّه من محامد العرب التي جاء الإسلام لتكميلها من مكارم الأخلاق، ومن ذلك الإحسان إلى الجار.

وأكدت السنّة الوصاية بالجار في أحاديث كثيرة : فني البخاري عن عائشة أنّ النبيء — صلى الله عليه وسلم — : قال « ما زال جبريل يوصيني بالجار حتّى ظننت أنّه سيورّثه » . وفيه عن أبيي شريح : أنّ النبيء — صلى الله عليه وسلم — خرج وهو يقول « والله لاّ يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن »، قيل « ومن يا رسول الله » قال « من لا يأمن جارُه بوائقه » وفيه عن عائشة ، قلت: « يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي » قال « إلى أقربهما منك بابا » وفي صحيح مسلم: قال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — لأبي ذر « إذا طبخت مر قة فأكثر ماءها وتعاهده جيرانك » . واختلف في حد الجوار: فقال ابن شهاب ، والأوزاعي : أربعون دارا من كل ناحية ، وروي في ذلك حديث ، وليس عن مالك في ذلك حديث ، والظاهر أنه موكول إلى ما تعارفه الناس .

وقوله «والصاحب بالجنب» هو المصاحب الملازم للمكان ، فمنه الضيف ، ومنه الرفيق في السفر ، وكلّ من هو مُلمّ بك لطلب أن تنفعه ، وقيل : أراد الزوجة.

«و ابن السبيل» هو الغريب المجتاز بقوم غير ناو الإقامة ، لأن من أقام فهو الجار الجُنب. وكلمة (ابن) فيه مستعملة في معنى الانتساب والاختصاص ، كقولهم : أبو الليل ، وقولهم في المثل : أبوها وكياً لُها . والسبيل : الطريق السابلة ، فابن السبيل هو الذي لازم الطريق سائرا، أي مسافرا ، فإذا دخل القبيلة فهو ليس من أبنائها ، فعر فوه بأنه ابن الطريق ، رمى به الطريق إليهم ، فكأنه ولك و والوصاية به لأنه ضعيف الحيلة ، قليل النصير ، إذ لا يهتدي إلى أحوال قوم غير قومه ، وبلد غير بلده .

وكذلك «ما ملكت أيمانكم » لأن العبيد في ضعف الرق والحاجة وانقطاع سبل الخلاص من سادتهم ، فلذلك كانوا أحقاء بالوصاية .

وجملة «إنّ الله لايحبّ من كان مختالا فخورا » تذييل لجملة الأمر الإحسان إلى من سمّاهم بذمّ موانع الإحسان إليهم الغالبة على البشر. والاختيال: التكبّر، افتعال مشتقّ من الخُيكاء، يقال: خال الرجل خوّلا وخالا. والفخور: الشديد الفخر بما فعل، وكلا الوصفين منشأ للغلظة والجفاء، فهما ينافيان الإحسان المأمور به، لأنّ المراد الإحسان في المعاملة وترك الترفيع على من يظن به سبب يمنعه من الانتقام.

ومعنى نفي محبّة الله تعالى نفي رضاه وتقريبه عمّن هذا وصفه ، وهذا تعريض بأخلاق أهل الشرك ، لما عرفوا به من الغلطة والجفاء ، فهو في معنى التحذير من بَقايا الأخلاق التي كانوا عليها .

﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا عَاتَ عَلَمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَ فَهِرِينَ عَذَابًا مُتَهِينًا وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُم وَثَاءَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَكُنِ ٱلشَّيْطَ لَنُ لَهُ وَلاَ بِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَكُنِ ٱلشَّيْطَ لَنُ لَهُ وَلَا بِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ لَهُ وَاللَّهُ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ لَهُ وَلَا بَاللَّهُ مَا لَوْ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُم ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِم عَلِيمًا ﴾. وق

يجوز أن يكون استثنافا ابتدائيا ، جيء به عقب الأمر بالإحسان لمن جرى ذكرهم في الجملة السابقة ، ومناسبة إرداف التحريض على الإحسان بالتحذير من ضده وما يشبه ضد ه من كل إحسان غير صالح ؛ فقوبل الخُلق الذي دعاهم الله إليه بأخلاق أهل الكفر وحزب الشيطان كما دل عليه ما في خلال هذه الجملة من ذركر الكافرين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر .

فيكون قوله «الذين يبخلون» مبتدأ ، وحُدف خبره ودك عليه قولُه «وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا». وقُصد العدول عن العطف: لتكون مستقلة ، ولما فيه من فائدة العموم ، وفائدة الإعلام بأن هؤلاء من الكافرين . فالتقدير : الذين يبخلون أعتدنا لهم عذابا مهينا وأعتدنا ذلك للكافرين أمثالهم ، وتكون جملة «والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس» معطوفة أيضا على جملة «الذين يبخلون» محذوفة الخبر أيضا ، يدل عليه قوله «ومن يكن الشيطان له قرينا» الخ . والتقدير : والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس قرينهم الشيطان . ونكتة العدول إلى العطف مثل نكتة ما قبلها .

ويجوز أن يكون «الذين يبخلون» بدلا من (مَن) في قوله «مَنُ كان مختالاً فخورا» فيكون قوله « مَنُ كان مختالاً فخورا » فيكون قوله « والذين ينفقون أموالهم » معطوفا على « الذين يبخلون »، وجملة « وأعتدنا » معترضة . وهؤلاء هم المشركون المتظاهرون بالكفر ، وكذلك المنافقون .

والبخل — بضم الباء وسكون الخاء — اسم مصدر بخل من باب فرح ، ويقال البَخَل — بفتح الباء — وهو مصدره القياسي ، قرأه الجمهور — بضم الباء — وقرأه حمزة ، والكسائي ، وخلَف — بفتح الباء والخاء — .

والبخل: ضد ّ الجود وقد مضى عند قوله تعالى « ولا يحسبن ّ الذين يبخلون بما آ تاهم الله من فضله » في سورة آل عمران. ومعنى « يأمرون الناس بالبخل » يحضّون الناس عليه ، وهذا أشد ّ البخل ، قال أبو تمام:

## وإن امرأ ضنت يداه على امرئ بنيل يدر من غيره لبخيل

والكتمان: الإخفاء. و « ما آتاهم الله من فضله » يحتمل أن " المراد به المال ، كقوله تعالى « ولا تحسبن " الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله » ؛ فيكون المعنى : أنهم يبخلون ويعتذرون بأنهم لايجدون ما ينفقون منه ، ويحتمل أنه أريد به كتمان التوراة بما فيها من صفة النبيء – صلى الله عليه وسلم – ، فعلى الاحتمال الأوّل يكون المراد بالذين يبخلون: المنافقين ، وعلى الثاني يكون المراد بهم : اليهود ؛ وهذا المأثور عن ابن عباس . ويجوز أن تكون في المنافقين ، فقد كانوا يأمرون الناس بالبخل « هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا » . وقوله « وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا » عقبه ، يؤذن بأن " المراد أحد هذين الفريقين . وجملة « وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا » معترضة .

وأصل «أعتدنا» أعددنا، أبدلت الدال الأولى تاء، لثقل الدالين عند فك الإدغام باتتصال ضمير الرفع، وهكذا مادة أعد في كلام العرب إذا أدغموها لم يبدلوا الدال بالتاء لأن الإدغام أخف، وإذا أظهروا أبدلوا الدال تاء، ومن ذلك قولهم: عتاد لعدة السلاح، وأعْتُد جمع عتاد.

ووصف العذاب بالمهين جزاء لهم على الاختيال والفخر .

وعطف «الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس » على «الذين يبخلون »: لأنتهم أنفقوا إنفاقا لا تحصل به فائدة الإنفاق غالبا ، لأن من ينفق ماله رئاء لا يتوخى به مواقع الحاجة ، فقد يعطي الغني ويمنع الفقير ، وأريد بهم هنا المنفقون من المنافقين المشركين ، ولذلك وصفوا بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، وقيل : أريد بهم المشركون من أهل مكة ، وهو بعيد ، لأن أهل مكة قد انقطع الجدال معهم بعد الهجرة .

وجملة ومن يكن الشيطان له قرينا » معترضة .

وقوله «فساء قرينا» جواب الشرط. والضمير المستتر في (ساء): إن كان عائدا إلى الشيطان فرساء) بمعنى بئس، والضمير فاعلها، ويقرينا» تمييز للضمير، مثل قوله تعالى «ساء مشكلاً القوم الذين كذّبوا بآياتنا»، أي: فساء قرينا له، ليحصل الربط بين الشرط وجوابه، ويجوز أن تبقى (ساء) على أصلها ضد حسن ، وترفع ضميرا عائدا على (من) ويكون (قرينا) تمييز نسبة، كقولهم «ساء سمعاً فساء جابنة » أي فساء من كان الشيطان قرينه من جهة القرين، والمقصود على كلا الاحتمالين سوء حال من كان الشيطان له قرينا بإثبات سوء قرينه ؛ إذ المرء يعرف بقرينه، كما قال عدي بن زيد:

## فَكُلُ قرين بالمُقارن يَقَتْدي

وقوله « وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر » عطف على الجملتين ، وضمير الجمع عائد إلى الفريقين ، والمقصود استنزال طائرهم ، وإقامة الحجّة عليهم .

« وماذا » استفهام، وهو هنا إنكاري توبيخي. و (ذا) إشارة إلى (ماً)، والأصل أن يجيء بعد (ذا) اسم موصول نحو « مَن ذا الذي يشفع عنده » . وكثر في كلام العرب حذفه وإبقاء صلته لكثرة الاستعمال، فقال النحاة: نابت « ذا » مناب الموصول، فعد وها في الموصولات وما هي منها في قبيل ولا دبير ، ولكنها مؤذنة بها في بعض المواضع . « وعلى » ظرف مستقر هو صلة الموصول ، فهو مؤول بكون . و (على ) للاستعلاء المجازي بمعنى الكلفة و المشقة ، كقولهم : عكيك أن تفعل كذا . والو آمنوا » شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه ، وقد قد م دليل الجواب اهتماماً بالاستفهام، كقول قريلة بنت الحارث :

مَا كَانَ ضَرَّكَ لُو مَننت وربما من َّ الفتي وهو المَغيظ المُحنَّقُ مُ

ومن هذا الاستعمال تَوَلَّدَ معنى المصدرية في لو الشرطية ، فأثبته بعض النحاة في معاني لو ، وليس بمعنى لو في التحقيق ، ولكنه ينشأ من الاستعمال . وتقدير الكلام : لو آمنوا ماذا الذي كان يتعبهم ويثقلهم ، أي لكان خفيفًا عليهم ونافعا لهم ، وهذا من الجدل بإراءة الحالة المتروكة أنفع ومحمودة .

ثم إذا ظهر أن التفريط في أخف الحالين وأسد هما أمر نكر، ظهر أن المفرط في ذلك مكوم ، إذ لم يأخد لنفسه بأرشد الخكلتين ، فالكلام مستعمل في التوبيخ استعمالا

كنائيا بواسطتين . والملام متوجّه للفريقين : الذين يبخلون ؛ والذين ينفقون رئاء ، لقوله « لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ممّا رزقهم الله » على عكس ترتيب الكلام السابق .

وجملة «وكان الله بهم عليما » معترضة في آخر الكلام ، وهي تعريض بالتهديد والجزاء على سوء أعمالهم .

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسْنَةً وَيُضَلِعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾. ٥٥

استئناف بعد أن وصف حالهم ، وأقام الحجة عليهم ، وأراهم تفريطهم مع سهولة أخذهم بالحيطة لأنفسهم لو شاءوا ، بيّن أنّ الله منزّه عن الظلم القليل ، بله الظلم الشديد ، فالكلام تعريض بوعيد محذوف هو من جنس العقاب ، وأنّه في حقّهم عدل ، لأنّهم استحقّوه بكفرهم ، وقد دلّت على ذلك المقدّر أيضا مقابلته بقوله « وإن تك حسنة » ولمّا كان المنني الظلم ، على أنّ (مثقال ذرّة) تقدير لأقل ظلم ، فدل على أن المراد أن الله لا يؤاخذ المسيء بأكثر من جزاء سيّئته .

وانتصب « مثقال ذرّة » بالنيابة عن المفعول المطلق ، أي لايظلم ظُلما مقدّرا بمثقال ذرّة ، والمثقال ما يظهر به الثّقل ، فلذلك صيغ على وزن اسم الآلـة ، والمراد به المقدار .

والذّرة تطلق على بيضة النمنلة ، وعلى ما يتطاير من التراب عند النفخ، وهذا أحقر ما يقدر به ، فعلم انتفاء ما هو أكثر منه بالأولى . وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر «حسنة » بالرفع على أن (تك) مضارع كان التامّة ، أي إن تُوجد حسنة " . وقرأه الجمهور بنصب «حسنة " على الخبرية لـ «تمك » على اعتبار كان ناقصة ، واسم كان المستتر عائد إلى مثقال ذرّة ، وجديء بفعل الكون بصيغة فيعل المؤنث مراعاة "للفظ ذرّة الذي أضيف إليه مثقال ، لأن لفظ مثقال مبهم لا يميّزه إلا لفظ ذرّة فكان كالمستغنى عنه .

والمضاعفة إضافة الضعف بكسر الضاد – أي المثل ، يقال : ضاعف وضعتف وأضعت ، وهي بمعنى واحد على التحقيق عند أيمة اللغة ، مثل أبي على الفارسي. وقال أبو عُبيدة ضاعف يقتضي أكثر من ضعف واحد وضعت يقتضي ضعفين . ورد بقوله تعالى « يضاعف لها العذاب صعفين » . وأما دلالة إحدى الصيغ الثلاث على مقدار التضعيف فيؤخذ من القرائن لحكمة الصيغة . وقرأ الجمهور : « يُضاعفها » ، وقرأه ابن كثير ، وابن عامر ، وأبو جعفر : « يُضعفها » ـ بدون ألف بعد العين وبتشديد العين ـ .

والأجر العظيم ما يزاد على الضعف ، ولذلك أضافه الله تعالى إلى ضمير الجلالة ، فقال « من لدنه » إضافة تشريف . وسمّاه أجرا لكونه جزاء على العمل الصالح ، وقدروي أنّ هذا نزل في ثواب الهجرة .

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّة بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰوُ لَآءِ شَهِيدًا أَيُومَوِنَ إِنَا بِكَ عَلَى هَٰوُ لَآءِ شَهِيدًا أَيُومَوِنَ إِنَا يَوْدُ اللَّذِينَ كَفَرُوا الْوَعَصَوُ اللَّهَ الرَّسُولَ لَوْ تَشَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾. 22

الفاء يجوز أن تكون فاء فصيحة تدل على شرط مقد رنشأ عن الوعيد في قوله « وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا » وقوله « فساء قرينا » ؛ وعن التوبيخ في قوله « وماذا عليهم » ؛ وعن الكافرين عذابا مهينا » وقوله « فساء قرينا » ؛ وعن التوبيخ في قوله « إن الله لا يظلم مثقال ذرة » الآية ، والتقدير : إذا أيقنت بذلك فكيف حال كل أو لئك إذا جاء الشهداء وظهر موجب الشهادة على العمل الصاليح وعلى العمل السيّى ، وعلى هذا فليس ضمير (بيك) إضماراً في مقام الإظهار ، ويجوز أن تكون الفاء التفريع على قوله « إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة " يضاعفها »، أي يتفرّع عن ذلك سؤال عن حال الناس إذا جئنا من كل أمة بشهيد؛ فالناس بين مشتبشر ومتحسر ، وعلى هذا فضمير « بك » واقع موقع الاسم الظاهر لأن مقتضى هذا أن يكون الكلام مسوقا لجميع الأمة ، فيقتضي أن يقال : وجئنا بالرَّسُول عليهم شهيدا ، فعدل إلى الخطاب تشريفا للرسول — صلى الله عليه وسلم -- بعز الحيضور والإقبال عليه .

والحالة التي دل عليها الاستفهام المستعمل في التعجيب تؤذن بحالة مهولة المشركين وتنادي على حيرتهم ومحاولتهم التملّص من العقاب بسلوك طريق إنكار أن يكونوا أنذ روا ممّا دل عليه مجيء شهيد عليهم، ولذلك حذف المبتدأ المستفهم عنه ويقد ر بنحو: كيف أولئك، أو كيف المَشْهَد، ولا يقد ر بكيف حالهم خاصّة، إذ هي أحوال كثيرة ما منها إلا يزيده حال ضد ه وضوحا، فالناجي يزداد سرورا بمشاهدة حال ضده، والموبق يزداد تحسّرا بمشاهدة حال ضده، والكل يقوى يقينه بما حصل له بشهادة الصادقين له أو عليه، ولذلك لمّا ذكر الشهيد لم يذكر معه مُتعلّقه بعلَى أو اللام: ليعم الأمرين. والاستفهام مستعمل في لازم معناه من التعجيب، وقد تقد م نظيره عند قوله تعالى «فكيف إذا جمعناهم» في سورة آل عمران.

(وإذا) ظرف للمستقبل مضاف إلى جملة «جئنا» أي زمان إتياننا بشهيد . ومضمون الجملة معلوم من آيات أخرى تقدّم نزولها مثلُ آية سورة النحل «ويوم نبعث في كلّ أمّة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء» فلذلك صلحت لأن يتعرّف اسم الزّمان بإضافته إلى تلك الجملة ، والظرف معمول لـ (كيف) لما فيها من معنى الفعل وهو معنى التعجيب ، كما انتصب بمعنى التلهّف في قول أبي الطمّحان :

وقبْل غد ، يَا لَهُفَ قَلْبِي مَنْ غَنَّد ِ إِذَا رَاحٍ أَصْحَابِي وَلَسْتُ بِرَائِحٍ

والمجروران في قوله « من كلّ أمّة » وقوله « بشهيد » يتعلّقان بـ(ــجئنا) . وقد تقدّم الكلام مختصرا على نظيره في قوله تعالى « فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه » .

وشهيد كلّ أمّة هو رسولها ، بقرينة قوله « وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » .

وهمؤلاء » إشارة إلى الذين دعاهم النبيء — صلى الله عليه وسلم — لحضورهم في ذهن السامع عند سماعه اسم الإشارة ، وأصل الإشارة يكون إلى مشاهد في الوجود أو منزّل منزلته ، وقد اصطلح القرآن على إطلاق إشارة (هؤلاء) مرادا بها المشركون ، وهذا معنى ألهمنا إليه ، استقريناه فكان مطابقا . ويجوز أن تكون الإشارة إلى « الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » وهم المشركون والمنافقون ، لأنّ تقدّم ذكرهم يجعلهم كالحاضرين فيشار إليهم ، لأنّهم لكثرة توبيخهم ومجادلتهم صاروا كالمعيّنين عند

المسلمين . ومن أضعف الاحتمالات أن يكون «هؤلاء» إشارة إلى الشهداء ، الدال عليهم قوله من «كل آمة بيشهيد» ، وإن ورد في الصحيح حديث يناسبه في شهادة نوح على قومه وأنتهم يكذ بونه فيشهد محمد — صلى الله عليه وسلم — بصدقه ، إذ ليس يلزم أن يكون ذلك المقصود من هذه الآية .

وذ كر متعلق (شهيدًا) الثاني مجرورًا بعلى لتهديد الكافرين بأن الشهادة تكون عليهم ، لأنتهم المقصود من اسم الإشارة .

وفي صحيح البخاري: أن عبد الله بن مسعود قال: قال لي النبيء – صلى الله عليه وسلم – « اقرأ علي القرآن ، قلت: أقرأه عليك وعليك أنزل ، قال: إني أحبب أن أسمعه من غيري » فقرأت عليه سورة النساء ، حتى إذا بلغت « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » ، قال « أمسك » فإذا عيناه تذرفان وكما قلت: إنه أوجز في التعبير عن تلك الحال في لفظ كيف فكذلك أقول هنا: لا فعل أجمع دلالة على مجموع الشعور عند هذه الحالة من بكاء رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فإنه دلالة على شعور مجتمع فيه دلائل عظيمة: وهي المسرة بتشريف الله إياه في ذلك المشهاء العظيم ، وتصديق المؤمنين إياه في التبليغ ، ورؤية الخيرات التي أنجزت لهم بواسطته ، والأسف على ما لحق بقية أمته من العذاب على تكذيبه ، ومشاهدة ندمهم على معصيته ، والبكاء ترجمان رحمة ومسرة وأسف وبهجة .

وقوله «يومئذ يود الذين كفروا » الآية استثناف بياني ، لأن السامع يتساءل عن الحالة المبهمة المدلولة لقوله « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد » ويتطلّب بيانها ، فجاءت هذه الجملة مبيّنة لبعض تلك الحالة العجيبة ، وهو حال الذين كفروا حين يرون بوارق الشر : من شهادة شهداء الأمم على مؤمنهم وكافرهم ، ويوقنون بأن المشهود عليهم بالكفر مأخوذون إلى العذاب ، فينالهم من الخوف ما يود ون منه لو تَسَوَّى بهم الأرض .

وجملة «لو تَسَوَّى بهم الأرض» بيان لجملة يود "، أي يود ون وُداً يبينه قوله «لو تسوّى بهم الأرض »، ولكون مضمونها أفاد معنى الشيء المودود صارت الجملة الشرطية بمنزلة مفعول (يود ") ، فصار فعلها بمنزلة المصدر ، وصارت لو بمنزلة حرف المصدر ، وقد تقد م بيانه عند قوله تعالى « يود " أحدهم لو يُعَمَّر ألف سنة » في سورة البقرة .

وقوله « تَسَوَّى » قرأه نافع ، وابن عامر ، وأبو جعفر — بفتح التاء وتشديد السين — فهو مضارع تَسَوَّى الذي هو مطاوع سَوَّاه إذا جعله سَواءً لشيء آخر ؛ أي مماثلا ، لأن السواء المثل فأد غيمت إحدى التاءين في السين ؛ وقرأه حمزة ، والكسائي ، وخلف — بفتح التاء وتخفيف السين — على معنى القراءة السابقة لكن بحذف إحدى التاءين للتخفيف ؛ وقرأه ابن كثير ، وابن عامر ، وأبو عمرو ، ويعقوب « تُسَوَّى » — بضم التاء وتخفيف السين — مبنيا للمجهول ، أي تُماثل . والمماثلة المستفادة من التسوية تحتمل أن تكون مماثلة في الذات ، فيكون المعنى أنهم يصيرون تُرابا مثل الأرض لظهور أن لا يقصد أن تصير الأرض ناسا ، فيكون المعنى على هذا هو معنى قوله تعالى « ويقول الكافر يا ليتني كنتُ ترابا » . وهذا تفسير الجمهور ، وعلى هذا فالكلام إطناب، قصد من إطنابه سلوك طريقة الكناية عن صيرورتهم ترابا بالكناية المطلوب بها نيسبة " ، كقولهم : المجد ُ بين ثوبيه ، وقول زياد الأعجم :

إِنَّ السَّماحة َ والمُرُوءَة والنَّدى ﴿ فِي قُبَّة ضُرِبت على ابن الحشرج

أي أنّه سمح ذو مروءة كريم ؛ ويحتمل أن تكون مماثلة في المقدار، فقيل : يودّون أنسهم لم يبعثوا وبتَقُوا مستوين مع الأرض في بطنها ، وقيل : يودّون أن يُدفنوا حينئذ كما كانوا قبل البعث .

والأظهر عندي: أن المعنى التسوية في البروز والظهور ، أي أن ترتفع الأرض فتُسوَّى في الارتفاع بأجسادهم ، فلا يظهروا ، وذلك كناية عن شد ة خوفهم وذلهم ، فينقبضون ويتضاءلون حتى يودوا أن يصيروا غير ظاهرين على الأرض ، كما وصف أحد ُ الأعراب يهجو قوما من طبيء أنشده المبرد في الكامل :

إذا ما قيل أيتُهُــم ُ لِلاَيِّ تَسَابَهَـت المَنَاكِبُ والرَّؤُوسُ وهذا أحسن في معنى الآية وأنسب بالكناية .

وجملة «ولا يكتمون الله حديثا» يجوز أن تكون مستأنفة والواو عاطفة لها على جملة «يودّ»؛ ويجوز أن تكون حالية ، أي يودّون لو تسوّى بهم الأرض في حال عدم كتمانهم ، فكأنتهم لمّا رأوا استشهاد الرسل ، ورأوا جزاء المشهود عليهم من الأمم

السالفة ، ورأوا عاقبة كذب المرسل إليهم حتى احتيج إلى إشهاد رسلهم ، علموا أن النوبة مفضية إليهم ، وخامرهم أن يكتموا الله أمر هم إذا سألهم الله ، ولم تساعدهم نفوسهم على الاعتراف بالصدق ، لما رأوا من عواقب ثبوت الكفر ، من شدة هلعهم ، فوقعوا بين المقتضي والمانع ، فتمنوا أن يتخفوا ولا يظهروا حتى لا يُسألوا فلا يضطروا إلى الاعتراف الموبق ولا إلى الكتمان المهلك .

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَ أَنتُمْ سُكَلْرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ﴾.

هذه الآية استثناف لبيان حكمين يتعلّقان بالصلاة ، دعا إلى نزولها عقب الآيات الماضية أنَّه آن الأوان لتشريع هذا الحكم في الخمر حينئذ، وإلى قَـرَنه بحكم مقرَّر يتعلَّق بالصلاة أيضًا . ويظهر أنَّ سبب نزولها طرأ في أثناء نزول الآيات التي قبلها والتي بعدها ، فوقعت في موقع ِ وقت نزولها وجاءت كالمعترضة بين تلك الآيات . تضمَّنت حكماً أُوَّلَ يتعلَّق بالصلاة ابتداء ، وهو مقصود في ذاته أيضا بحسب الغاية ، وهو قوله « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري ، ذلك أن الخمر كانت حكالًا لم يحرّمها الله تعالى ، فبقيت على الإباحة الأصلية ، وفي المسلمين من يشربها . ونزل قوله تعالى « يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس » في أول مدّة الهجرة فقال فريق من المسلمين : نحن نشربها لمنافعها لا لإثمها ، وقد علموا أنَّ المراد من الإثم الحرج والمضرَّة والمفسدة ، وتلك الآية كانت إيذانا لهم بأن الخمر يوشك أن تكون حراما لأن ما يشتمل على الإثم مُتَّصف بوصف مناسب للتحريم ، ولكن الله أبقى إباحتها رحمة لهم في معتادهم ، مع تهيئة النفوس إلى قبول تحريمها ، فحدث بعد ثلاث سنين ما رواه الترمذي عن على بن أبى طالب قال : صنع لنا عبد الرحمان بن عوف طعاما فدعانا وسقانا خمرا وحضرت الصلاة فقد موني فقرأتُ : قل يأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون ، فأنزل الله تعالى « يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

والقرب هنا مستعمل في معناه المجازي وهو التلبّس بالفعل ، لأن (قَرُب) حقيقة في الدنو من المكان أو الذات يقال : قرب منه بضم الراء – وقربه – بكسر الراء – وهما بمعنى ، ومن الناس من زعم أن مكسور البراء للقرب المجازي خاصة ، ولا يصح .

وإنسّما اختير هذا الفعل دون لا تُصلَّوا ونحوه للإشارة إلى أن تلك حالة منافية المصلاة ، وصاحبُها جدير بالابتعاد عن أفضل عمل في الإسلام ، ومن هنا كانت مؤذنة بتغيّر شأن الخمر ، والتنفير منها ، لأن المخاطبين يومئذ هم أكمل الناس إيمانا وأعلقهم بالصلاة ، فلا يرمُقون شيئا يمنعهم من الصلاة إلا بعين الاحتقار . ومن الفسرين من تأوّل الصلاة هنا بالمسجد من إطلاق اسم الحال على المحل كما في قوله تعالى وصلوات ومساجد »، ونقل عن ابن عباس ، وابن مسعود ، والحسن قالوا: كان جماعة من الصحابة يشربون الخمر ثم يأتون المسجد للصلاة مع رسول الله فنهاهم الله عن ذلك . ولا يخفى بعده ومخالفته لمشهور الآثار .

وقوله «حتى تعلموا ما تقولون » غاية للنهي وإيماء إلى علّته ، واكتفى بفوله (تقولون) عن « تفعلون » لظهور أن ذلك الحد من السكر قد يفضي إلى اختلال أعمال الصلاة ، إذ العمل يسرع إليه الاختلال باختلال العقل قبل اختلال القول . وفي الآية إيذان بأن السكر الخفيف لا يمنع الصلاة يومئذ ؛ أو أريد من الغاية أنها حالة انتهاء السكر فتبقى بعدها النشوة . وسكمارى جمع سكران ، والسكران من أخذ عقله في الانغلاق ، مشتق من السّكر ، وهو الغلق ، ومنه سكر الحوض وسكر الباب «وسكرت أبْصارنا » .

ولما نزلت هذه الآية اجتنب المسلمون شرب الخمر في أوقات الصلوات فكانوا لا يشربون إلا بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح ، لبعد ما بين هاتين الصلاتين وبين ما تليانهما ، ثم أكمل مع تحريم قربان الصلاة في حالة السكر تحريم قربانها بدون طهارة .

﴿ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَا أَحَدُ مِنْ كُم مِّنَ ٱلْغَايِطِ أَوْ لَـلَمَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾. ٤٠

عطف على جملة « وأنتم سكارى » لأنتها في محل ّ الحال ، وهذا النصب بعد العطف دليل بيِّن ٌ على أن ّ جملة الحال معتبرة في محل ّ نصب .

والجنبُ فُعُل ، قيل : مصدر ، وقيل : وصف مثل أُجُد ، وقد تقدّم الكلام فيه آنفا عند قوله « والجار الجنب» ، والمراد به المباعد للعبادة من الصلاة إذا قارف امرأته حتّى يغتسل .

ووصفُ جنُب وصفٌ بالمصدر فلذلك لم يجمع إذْ أخبر به عن جمع ،من قوله « وأنتم سكارى» . وإطلاق الجنابة على هذا المعنى من عهد الجاهلية ، فإن الاغتسال من الجنابة كان معروفاً عندهم ، ولعلّه من بقايا الحنيفية ، أو ممّا أخذوه عن اليهود ، فقد جاء الأمر بغسل الجنابة في الاصحاح 15 من سفر اللاويين من التوراة . وذكر ابن إسحاق في السيرة – أن " أبا سفيان ، لما رجع مهزوما من بدر ، حلف أن لا يمس " رأسمة غسل "من جنابة حتى يغزو كممداً . ولم أقف على شيء من كلام العرب يدل على ذكر غسل الجنابة .

والمعنى لا تُصَلَّوا في حال الجنابة حتى تغتسلوا الخ. والمقصود من قوله «ولا جنبا » التمهيد للتخلّص إلى شرع التَّيمتم ، فإن ّحكم غسل الجنابة مقرّر من قبل ، فذكره هنا إدماج . والتيمتم شرع في غزوة المُريشيع على الصحيح ، وكانت سنة ستَّ أو سنة خمس على الأصحّ . وظاهر حديث مالك عن عائشة أن الآية التي نزلت في غزوة المريشيع هي آية التيمتم ، فيظهر أن تكون هذه الآية التي في سورة النساء لأنتها لم يذكر منها إلا التيمتم . ووقع في حديث عمرو عن عائشة أن الآية التي نزلت هي قوله « يأيتها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » التي في سورة المائدة ، أخرجه البخاري وقد جزم الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » التي في سورة المائدة ، أخرجه البخاري وقد جزم

القرطبي بأن ّ الآية التي نزلت في غزوة المريسيع هي آية سورة النساء ، قال : لأن ّ آية سورة المائدة تسمّى آية الوضوء . وكذلك الواحدي أورد في أسباب النزول حديث عائشة في سبب نزول آية سورة النساء . وقال ابن العربي « هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء لا نعلم أيّ الآيتين عنت عائشة » . وسورة المائدة قيل : نزلت قبل سورة النساء، وقيل بعدها ، والخطب سهل ، والأصحّ أن ّ سورة النساء نزلت قبل سورة المائدة .

والاستثناء في قوله «إلا عابري سبيل » استثناء من عموم الأحوال المستفاد من وقوع (جنبا) ، وهو حال نكرة ، في سياق النفي . وعابر السبيل ، في كلام العرب : المسافر حين سيره في سفره ، مشتق من العبر وهو القطع والاجتياز ، يقال : عبر النهر وعبر الطريق . ومن العلماء من فستر «عابري سبيل» بمارين في طريق ، وقال : المراد منه طريق المسجد، بناء على تفسير الصلاة في قوله « لا تقربوا الصلاة » بالمسجد، وجعلوا الآية رخصة في مرور الجنب في المسجد إذا كان قصده المرور لا المكث ، قاله الذين تأولوا الصلاة بالمسجد . ونسب أيضا إلى أنس بن مالك ، وأبي عبيدة ، وابن المسيّب ، والضحاك ، وعطاء ، ومجاهد ، ومسروق ، والنخعي ، وزيد بن أسلم ، وعمرو بن دينار ، وعكرمة ، وابن شهاب ، وقتادة ، قالوا : كان ذلك أيام كان لكثير من المهاجرين والأنصار أبواب دُور في المسجد ، ثم نسخ ذلك بعد سد الأبواب كلها إلا خوخة أبي بكر ، فكان المرور كذلك رخصة النبيء – صلى الله عليه وسلم – ولأبي بكر ، وفي رواية بكر ، وقيل : أبقيت خوخة بيت علي في المسجد ، ولم يصح .

وفائدة هذا الاستثناء — عند من فسر « تقربوا الصلاة » بدخول المسجد، وفسر « عابري سبيل » بالمارين في المسجد — ظاهرة ، وهو استثناء حقيقي من عموم أحوال الجنب باستثناء عابري السبيل . وعابر السبيل المأخوذ من الاستثناء مطلق ، وهو عند أصحاب هذا المحمل باق على إطلاقه لا تقييد فيه ، وأمنا عند الجمهور الذين حملوا الآية على ظاهرها في معنى تقربوا الصلاة ، وفي معنى عابري السبيل فلا تظهر له فائدة ، للاستغناء عنه بقوله بعده « أو على سفر » ولأن في عموم الحصر تخصيصا ، فالذي يظهر لي أنه إنها قد م هنا لأنه غالب الأحوال التي تحول بين المرء وبين الاغتسال من جهة حاجة المسافر استبقاء الماء . ولندور عروض المرض . والاستثناء على محمل الجمهور يحتمل أن يكون متصلا عند

من يرى المتيمة مبنيا ، ويرى التيمة غير رافع للحدث ، ولكنة مبيح للصلاة للضرورة ، في الوقت ، وهذا قول الشافعي ، فهو عنده بدل ضروري يقد و بقدر الضرورة ، ود كيله ظاهر الاستثناء ، ويحتمل أن يكون منقطعا عند من يرى المتيمة غير جنب ، ويرى التيمة وافعا للحدث حتى ينتقض بناقض ويزول سببه . وهذا قول أبي حنيفة ، فلذلك إذا تيمة الجنب وصالى وصار منه حدث ناقض للوضوء يتوضاً لأن تيمة بدل عن الغسل مطلقا ، وهذا هو الظاهر بحسب المعنى وليس في السنة ما يقتضي خلافه . وعن مالك في ذلك قولان : فالمشهور من رواية ابن القاسم أن التيمة مبيح للصلاة وليس من الغسل وانتقض وضوءه تيمة عن الوضوء . وعن مالك ، في رواية البغداديين : أن المريض الذي لا يقدر على مس الماء يتيمة ويصلي أكثر من صلاة ، حتى ينتقض أن المريض الذي لا يقدر على مس الماء يتيمة ويصلي أكثر من صلاة ، حتى ينتقض تجديد التيمة لغيرهما إلا لأنه لا يدري لعله يجد الماء فكانت نية التيمة غير جازمة في بقائه ، ولم ينقل عن مالك قول بأن المتيمة للجنابة بعذر مانع من الغسل إذا انتقض وضوءه يتوضا .

وفي مفهوم هذا الاستثناء ، عند القائلين بالمفاهيم من الجمهور ، على هذا المحمل تفصيل . فعابر السبيل مُطلق قيده قوله « فلم تجدوا ماء فتيمسّموا » وبقي عموم قوله « ولا جنبا » في غير عابر السبيل ، لأن العام المخصوص يبقى عاماً فيما عدا ما خُصص ، فخصَص الشرط تخصيصا ثانيا في قوله « وإن كنتم مرضى » . ثم إن كان قد تقرر عند المسلمين أن الصلاة تقع بدون طهارة يبق قوله « إلا عابري سبيل » مجملا لأنهم يترقبون بيان الحكم في قربان الصلاة على غير طهارة للمسافر ، فيكون في قوله « وإن كنتم مرضى أو على سفر » بيان لهذا الإجمال ، وإن كان ذلك لم يخطر ببالهم فلا إجمال ، ويكون قوله « وإن كنتم مرضى أو على سفر » وإن كنتم مرضى أو على سفر » استئنافا لأحكام التيسم .

وتقديم المُستثنى في قوله « إلا عابري سبيل » قبل تمام الكلام المقصود قصره بقوله « حتى تغتسلوا » للاهتمام وهو جار على استعمال قليل ، كقول موسى بن جابر الحنفى — أموي — :

## لاَ أشتهـي يا قوم إلاَّ كارها بابَ الأمير ولا دفاع الحاجب

وقوله «حتى تغتسلوا » غاية للنهـي عن الصلاة إذا كانوا جنبا ، فهو تشريع للغسل من الجنابة وإيجاب له ، لأنَّ وجوب الصلاة لا يسقط بحال ، فلمَّا نهوا عن اقترابها بدون الغسل علم من ذلك فرض الغسل . والحكمة في مشروعية الغسل النظافة ، ونيطًا ذلك بأداء الصلاة ليكون المصلَّي في حالة كمال الجسد ، كما كان حينئذ في حال كمال الباطن بالمناجاة والخضوع . ومن أبدع الحيكم الشرعية أنَّها لم تنط وجوب التنظُّف بحال الوسخ لأن مقدار الحال من الوسخ الذي يستدعي الاغتسال والتنظف ممّا تختلف فيه مدارك البشر في عوائدهم وأحوالهم ، فنيط وجوب الغسل بحالة لا تنفك عن القوة البشرية في مدّة متعارف أعمار البشر، وهي حالة دفع فواضل القوة البشرية، وحيث كان بَيْن تلك الحالة وبين شدّة القوّة تناسب تام ، إذ بمقدار القوة تندفع فضلاتها ، وكان أيضًا بين شدَّة القوة وبين ظهور الفضلات على ظاهر البدن المعبِّر عنها بالوسخ تناسب " تام " ، كان نوْط الاغتسال بالجنابة إناطة بوصف ظاهر منضبط فجمُعل هو العلَّـة أو السبب، وكان مع ذلك محصّلاً للمناسبة المقتضية للتشريع، وهي إزالة الأوساخ عند بلوغها مقدارًا يناسب أن يزال مع جعل ذلك مرتبطًا بأعظم عبادة وهي الصلاة ، فصارت الطهارة عبادة كذلك ، وكذلك القول في مشروعية الوضوء ، على أن في الاغتسال من الجنابة حكمة أخرى، وهي تجديد نشاط المجموع العصبي الذي يعتريه فتورُّ باستفراغ القوة المأخوذة من زبد الدم ، حسبما تفطّن لذلك الأطباء فقُضيت بهذا الانضباط حكمً " عظيمة .

ودل إسناد الاغتسال إلى الذوات في قوله «حتى تغتسلوا» على أن الاغتسال هو إحاطة البدن بالماء ، وهذا متّفق عليه ، واختلف في وجوب الدلك أي إمرار البد على أجزاء البدن : فشرطه مالك ــرحمه الله ــ بناء على أنّه المعروف من معنى الغسل في لسان العرب ، ولأن الوضوء لا يجزئ بدون ذلك باتّفاق ، فكذلك الغسل .

وقال جمهور العلماء : يجزئ في الغسل إحاطة البدن بالماء بالصبّ أو الانغماس ؛ واحتجّوا بحديث ميمونة وعائشة ــ رضي الله عنهما ــ في صفة غسل النبيء ــ صلى الله عليه وسلّم ــ أنّه أفاض الماء على جسده ، ولا حجّة فيه لأنّهما لم تذكرا أنّه لم يتدلّك ، ولكنتهما سكتتا عنه ، فيجوز أن يكون سكوتهما لعلمهما بأنّه المتبادر ، وهذا أيضا رواية عن مالك رواها عنه أبو الفرج ، ومروان بن محمد الطاطري ، وهي ضعيفة .

وقوله «وإن كنتم مرضى » الخ ذكرُ حالة الرخصة في ترك الاغتسال وترك الوضوء الذي لم يذكر في هذه السورة ، وذُكر في سورة المائدة ، وهي نازلة قبل هذه السورة . فالمقصود بيان حكم التيميّم بحذافره ، وفي جمع هذه الأشياء في نسيّق حصل هذا المقصود ، وحصل أيضا تخصيص لعموم قوله «ولا جنبا »كما تقديّم .

وقوله «أو على سفر » بيان للإجمال الواقع في قوله « إلا عابري سبيل » إن كان فيه إجمال ، وإلا فهو استئناف حكم جديد كما تقد م

وقوله «أو جاء أحد منكم من الغائط» زيادة على حكم التيمسم الواقع بدلاً عن الغسل ، بذكر التيمسم الواقع بدلاً عن الوضوء إيعابا لنوعي التيمسم . وغير ذلك من أسبابه يؤخذ بالقياس على المذكور . فالمريض أريد به الذي اختل نظام صحته بحيث صار الاغتسال يضره أو يزيد عياسة . « وجاء من الغائط » كناية عن قضاء الحاجة البشرية ، شاع في كلامهم التكني بذلك لبشاعة الصريح .

والغائط: المنخفض من الأرض ، وما غاب عن البصر ، يقال : غاط في الأرض \_ إذا غاب \_ يغوط ، فهمزته منقلبة عن الواو ، وكانت العرب يذهبون عند قضاء الحياجة إلى مكان منخفض من جهة الحي بعيد عن بيوت سكناهم، فيكنون عنه : يقولون ذهب إلى الغائط أو تغوط ، فكانت كناية لطيفة ثم استعملها الناس بعد ذلك كثيرا حتى ساوت الحقيقة فسمتجت ، فصار الفقهاء يطلقونه على نفس الحدث ويعلقونه بأفعال تناسب ذلك .

وقوله «أو لامستم النساء» قرى (لامستم) — بصيغة المفاعلة — ، وقرىء (لمستم) — بصيغة الفعل — كما سيأتي، وهما بمعنى واحد على التحقيق . ومن حاول التفصيل لم يأت بما فيه تحصيل . وأصل اللمس المباشرة باليد أو بشيء من الجسد ، وقد أطلق مجازا وكناية على الافتقاد ، قال تعالى « وأنا لمسنا السماء » وعلى النزول ، قال النابغة :

ليَلْتُمَسِن بالجيش دار المحارب

وعلى قربان النساء ، لأنَّه مرادف المس" ، ومنه قولهم « فلانة لا تردٌّ يد لامس » ، ونظيره « وإن طلَّقتموهن من قبل أن تمَّسوهن » . والملامسة هنا يحتمل أن يكون المراد منها ظاهرها ، وهو الملامسة بمباشرة اليد أو بعض الجسد جسد المرأة ، فيكون ذكر سببا ثانيا من أسباب الوضوء التي توجب التيمـّـم عند فقد الماء ، وبذلك فسَّره الشافعي ، فجعل لمس الرجل بيده جسد امرأته موجباً للوضوء ، وهو محمل بعيد ، إذ لا يكون لمس الجسد موجباً للوضوء وإنَّما الوضوء ممَّا يخرج خروجا معتاداً . فالمحمل الصحيح أنَّ الملامسة كناية عن الجماع . وتعديد هذه الأسباب لجمع ما يغلب من موجبات الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. وإنها لم يستغن عن « لامستم النساء » بقوله آنفا « ولا جنبا » لأنَّ ذلك ذكر في معرض الأمر بالاغتسال، وهذا ذكر في معرض الإذن بالتيمتُّم الرخصة ، والمقام مقام تشريع يناسبه عدم الاكتفاء بدلالة الالتزام ، وبذلك يكون وجه لذكره وجيه . وأمَّا على تأويل الشافعي ومن تابعه فلا يكون لذكر سبب ثـان من أسبـاب الوضوء كبير أهمية . وإلى هذا مال الجمهور فلذلك لم يجب عند مالك وأبسي حنيفة الوضوء من لمس الرجل امرأته ما لم يخرج منه شيء ، إلا "أن مالكا قال: إذا التذ اللامس أو قَـصَد اللذَّة انتقض وضوءه ، وحمل الملامسة في هذه الآية على معنييها الكنائي والصريح ، لكن هذا بشرط الالتذاذ ، وبه قال جمع من السلف ، وأرى مالكا اعتمد في هذا على الآثار المروية عن أيَّمة السلف، ولا أراه جعله المراد من الآية .

وقرأ الجمهور « لامستم » بصيغة المفاعلة ؛ وقرأه حمزة والكسائي وخلف « لـَمـَسْتُم » ـــ بدون الف ـــ .

وقوله « فلم تجدوا ماء » عطف على فعل الشرط ، وهو قيد في المسافر ، ومن جاء من الغائط ، ومن لامس النساء ، أمّا المريض فلا يتقيّد تَيمّمه بعدم وجدان الماء لأنّه يتيمّم مطلقا ، وذلك معلوم بدلالة معنى المرض، فمفهوم القيد بالنسبة إليه معطّل بدلالة المعنى ، ولا يكون المقصود من المريض الزمن ، إذ لا يعدم الزمن مناولاً يُناوله الماء إلا قادرا .

وقوله « فتيمّـموا » جواب الشرط والتيمّـم القصد والصعيد وجه الأرض ، قال ذو الرمّـة يصف خشفا من بقر الوحش نائما في الشمس لا يكاد يفيق :

كَأْنَّه بالضحى تَرْمِي الصعيد به دَبَّابَةٌ في عظام الرأس خُرطوم (1)

والطيّب: الطاهر الذي لم تلوّثه نجاسة ولا قذر ، فيشمل الصعيدُ الترابَ والرملَ والحجارة ، وإنّما عبّر بالصعيد ليصرف المسلمين عن هوس أن يتطلّبوا الترابأو الرمل ممّا تحت وجه الأرض غلوّا في تحقيق طهارته .

وقد شُرع بهذه الآية حكم التيميّم أو قرّر شرعه السابق في سورة المائدة على الأصحّ ، وكان شرع التيميّم سنة ستّ في غزوة المريسيع ، وسبب شرعه ما في الصحيح عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره حتى إذا كنيّا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس للى أبي بكر الصديق فقالوا : ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء . فجاء أبو بكر ورسول الله واضع رأسه على فخذي قد نام ، فقال : حبّسيّت رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء ، فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله على فخذي ، فقام رسول الله حين أصبح على غير ماء ، فأنزل الله تعالى آية التيميّم . فقال أسيّد بن الحصير : ما هي بأوّل بركتكم يا آل أبي بكر ، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا . قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته .

والتيميّم من خصائص شريعة الإسلام كما في حديث جابر أنّ النبيء صلّى الله عليه وسلّم – قال « أعْطيتُ خمسا ليّم ْ يُعْطَهَدُنَ أحد قبلي – فذكر منها – وجُعلِت لي الأرض مسجدًا وطَهورًا » .

والتيميّم بدل جعله الشرع عن الطهارة ، ولم أر لأحد من العلماء بيانا في حكمة جعل التيميّم عوضا عن الطهارة بالماء وكان ذلك من هميّي زمنا طويلا وقت الطلب ثم انفتح لي حكمة ذلك .

<sup>(1)</sup> أراد كنانه سكران طرحته الخبر على الأرض فقوله : دبـابة اسم فاعل من دب وهو صفـة لمحذوف ، أي خبر دبابة ، أي تدب في الدماغ . وعبر عن الدفاع بعظـام الرأس . والخرطوم : الخبر القويـة

وأحسب أن حكمة تشريعه تقرير لزوم الطهارة في نفوس المؤمنين ، وتقرير حُرمة الصلاة ، وترفيع شأنها في نفوسهم ، فلم تُترك لهم حالة يعدُّون فيها أنفسهم مُصالِّين بدون طهارة تعظيما لمناجاة الله تعالى ، فلذلك شَرع لهم عملا يشبه الإيماء إلى الطهارة ليستشعروا أنفسهم متطهّرين ، وجعل ذلك بمباشرة اليدين صَعيدً الأرض التي هي منبع الماء ، ولأنَّ التراب مستعمل في تطهير الآنية ونحوها ، ينظَّفون به ما علق لهم من الأقذار في ثيابهم وأبدانهم وماعونهم ، وما الاستجمار إلاَّ ضرب من ذلك ، مع ما في ذلك من تجديد طلب الماء لفاقده وتذكيره بأنَّه مطالب به عند زوال مانعه ، وَإِذْ قَدْكَانَ التيمُّـمِ. طهارة رمزية اقتنعت الشريعة فيه بالوجه والكفين في الطهارتين الصغرى والكبرى ، كما دلَّ عليه حديث عمَّار بن ياسر ، ويؤيِّد هذا المقصد أنَّ المسلمين لما عَـَد موا الماءَ في غزوة المريسيع صلُّوا بدون وضوء فنزلت آية التيمُّـم. هذا منتهي ما عرض لي من حكمة مشروعيّة التيمّـم بعد طول البحث والتأمّل في حكمة مقنعة في النظر ، وكنت أعدّ التيمتم هو النوع الوحيد بين الأحكام الشرعية في معنى التعبُّد بنُّوعه ، وأمَّا التعبُّد ببعض الكيفيات والمقادير من أنواع عبادات أخرى فكثير، مثل عدد الركعات في الصلوات، وكأنَّ الشافعي لمَّا اشترط أن يكون التيمُّم بالتراب خاصَّة وأن ينقل المتيمُّم منه إلى وجهه ويديه ، راعى فيه معنى التنظيف كما في الاستجمار ، إلا أن هذا القول لم ينقل عن أحد من السلف، وهو ما سبق إلى خاطر عَـمّار بن ياسر حين تمرّغ في التراب لمّا تعذّر عليه الاغتسال ، فقال له النبيء ــ صلى الله عليه وسلم ــ « يكفيك من ذلك الوجه ُ والكفَّان » · ولأجل هذا أيضا اختلف السلف في حكم التيميّم ، فقال عُمر وابن مسعود : لا يقع التيميّم بدلا إلاّ عن الوضوء دون الغسل ، وأنّ الجنب لا يصلّي حتّى يَغتسل سواءكان ذلك في الحضر أم في السفر . وقد تناظر في ذلك أبو موسى الأشعيري وعبد الله بن مسعود : روى البخاري في كتاب التيمـّم قال أبو موسى لابن مسعود : أرأيتَ إذا أجنب فلم يجد الماء كيف يصنع؟ قال عبدُ الله : لا يُصلِّي حتَّى يجد الماء . فقال أبو موسى : فكيف تصنع بقول عمّار حين قال له النبيء : كان يكفيك هكذا ، فضرب بكفيّه الأرض ثم مسح بهما وجهه وكفّيه ، قال ابن مسعود : ألم تر عُـمَـرَ لم يقنَعُ منه بذلك ، قال أبو موسى: فدَعَنْنَا من قول عمَّار ، كيف تصنع بهذه الآية « وإن كنتم مرضى أو على سفر » فما درى عبد الله ما يقول ، فقال : إنَّا لو رحَّصْنا لهم في هذا لأوْشَلَكَ إذا بَرَد على أحدهم الماءُ أن يدَعَه ويتيمسّم . ولا شك أن عمر ، وابن مسعود ، تأوّلا آبة النساء فجعلاقوله « إلا عابري سبيل » رخصة لمرور المسجد ، وجعلا « أو لامستم النساء » مرادا به السّمس الناقض للوضوء على نحو تأويل الشافعي ، وخالف جميع علماء الأمّة عمر وابن مسعود في هذا ، فقال الجمهور : يتيمسّم فاقد الماء ومن يخاف على نفسه الهلاك أو المرض أو زيادة المرض ولو نز له أو حمي . وقال الشافعي : لا يتيمسّم إلا فاقد الماء أو من يخاف على نفسه التلف دون المرض أو زيادته ، لأن ويادة المرض غير محققة ، ويرد ه أن كلا الأمرين غير محقق الحصول ، وأن الله لم يكلّف الخلق بما فيه مشقة . وقد تيمسّم عمرو بن العاص – رضي الله عنه – في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل وصلّى بالناس ، هذكروا ذلك للنبيء – صلى الله عليه وسلم – فسأله فقال عمرو : إني سمعت الله يقول « ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما » فضحك النبيء – عليه الصلاة والسلام – ولم ينكر عليه .

وقوله « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » جعل التيمتم قاصرا على مسح الوجه واليدين ، وأسقط مسح ما سواهما من أعضاء الوضوء بكله أعضاء الغسل ، إذ ليس المقصود منه تطهيرا حسياً ، ولا تجديد النشاط ، ولكن مجرد استحضار استكمال الحالة للصلاة ، وقد ظن بعض الصحابة أن هذا تيمتم بدل عن الوضوء ، وأن التيمتم البدل عن الغسل لا يجزئ منه إلا مسح سائر الجسد بالصعيد ، فعلمه النبيء – صلى الله عليه وسلم – أن التيمتم للوضوء ، فقد ثبت في الصحيح عن عمار بن ياسر ، قال : كنت في سفر فأجنبت فتمعكث في التراب (أي تمرخت) وصليت فأتيت النبيء فذكرت ذلك فقال « يكفيك الوجه والكفان » . وقد تقدم آنفا .

والباء للتأكيد . مثل « وهزّي إليك بجذع النخلة » وقول النابغة \_ يرثي النعمان بن المنذر \_ :

لكَ الخيرُ إِنْ وَارِتْ بِكَ الْأَرْضُ وَاحِدًا ﴿ وَأَصْبِحَ جَدُّ النَّاسُ يَظْلُعَ عَاثِرِا

أراد إن وارتنك الأرض مواراة الدفن . والمعنى : فامسحوا وجوهكم وأيديكم ، وقد ذُكرت هذه الباء مع الممسوح في الوضوء ومع التيميّم للدلالة على تمكّن المسح لئلاّ تزيد رخصة "على رخصة .

وقوله « إنّ الله كان عفوًا غفورا » تذييل لحكم الرخصة إذ عفا عن المسلمين فلم يكلّفهم الغسل أو الوضوء عند المرض ، ولا ترقيب وجود الماء عند عدمه ، حتى تكثر عليهم الصلوات فيعسر عليهم القضاء .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَلِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَلْكَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَا يِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلُ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَا يِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِيرًا ﴾. 45 وَلَيَّا وَكَفَى بِاللهِ نَصِيرًا ﴾. 45

استئناف كلام راجع إلى مهيع الآيات التي سبقت من قوله « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » فإنه بعد نذارة المشركين وجه الإنذار لأهل الكتاب ، ووقعت آيات تحريم الخمر وقت الصلاة ، وآيات مشروعية الطهارة لها فيما بينهما ، وفيه مناسبة للأمر بترك الخمر في أوقات الصلوات والأمر بالطهارة ، لأن ذلك من الهدى الذي لم يسبق لليهود نظيره ، فهم يحسدون المسلمين عليه ، لأنهم حرموا من مثله وفرطوا في هدى عظيم ، وأرادوا إضلال المسلمين عكاء منهم .

وجملة «ألم تر إلى – الكتاب » جملة يقصد منها التعجيب، والاستفهام فيها تقريري عن نفي فعل لا يود المخاطب انتفاءه عنه ، ليكون ذلك محرّضا على الإقرار بأنه فعل ، وهو مفيد مع ذلك للتعجيب، وتقد م نظيرها في قوله تعالى «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يند عوران ألى كتاب الله ليحكم بينهم » في سورة آل عمران .

وجملة «يشترون» حالية فهي قيد لجملة «ألم تر»، وحالة اشترائهم الضلالة وإن كانت غير مشاهدة بالبصر فقد نزّلت منزلة المشاهك المرئيّ، لأنّ شهرة الشيء وتحقّقه تجعله بمنزلة المَرْئيّ.

والنصيب تقدّم عند قوله « للرجال نصيب» في هذه السورة ِ ، وفي اختياره هنا إلقاء احتمال ِ قلّته في نفوس السامعين ، وإلا لقيل : أوتوا الكتاب ، وهذا نظير قوله تعالى بعد

هـذا «فـإن كان لـكم فتح من الله قالوا ألم نكـن معكـم وإن كان للكافريـن نصيـب قالوا ألم نستحوذ عليكم » ، أي نصيب من الفتح أو من النصر .

والمراد بالكتاب التوراة ، لأن اليهود هم الذين كانوا مختلطين مع المسلمين بالمدينة ، ولم يكن فيها أحد من النصارى .

والاشتراء مجاز في الاختيار والسعي لتحصيل الشيء ، لأن المشتري هو آخذ الشيء المرغوب فيه من المتبائعين ، والبائع هو باذل الشيء المرغوب فيه لحاجته إلى ثمنه ، هكذا اعتبر أهل العرف الذي بنيت عليه اللغة وإلا فإن كلا المتبايعين مشتر وشار ، فلا جرم أن أطلق الاشتراء مجازاً على الاختيار ، وقد تقد م نظيره في قوله تعالى «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» في سورة البقرة . وهذا يدل على أنهم اقتحموا الضلالة عن عمد لضعف إيمانهم بكتابهم وقلة جدوى علمهم عليهم .

وقوله «ويريدون أن تضلّوا السبيل» أي يريدون للمؤمنين الضلالة لئلا يفضلوهم بالاهتداء، كقوله «ود كثير من أهل الكتاب لو ير دونكم من بعد إيمانكم كفاّرا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبيّن لهم الحق ». فالإرادة هنا بمعنى المحبّة كقوله تعالى «يريد الله ليبيّن لكم ويهديكم سُنن الدين من قبلكم ». ولك أن تجعل الإرادة على الغالب في معناها وهو الباعث النفساني على العمل، أي يسعون لأن تضلّوا، وذلك بإلقاء الشبه والسعي في صرف المسلمين عن الإيمان ، وقد تقد م آنفا قوله تعالى «ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ».

وجملة «والله أعلم بأعدائكم » معترضة ، وهي تعريض ؛ فإن إرادتهم الضلالة للمؤمنين عن عداوة وحسد .

وجملة «وكفى بالله وليّا وكفى بالله نصيرا» تذييل لتَطَمَّمَن ففوس المؤمنين بنصر الله ، لأن الإخبار عن اليهود بأنّهم يريدون ضلال المسلمين ، وأنّهم أعداء للمسلمين ، من شأنه أن يلتي الروع في قلوب المسلمين ، إذ كان اليهود المحاورون للمسلمين ذوي عدد وعدد ، وبيدهم الأموال ، وهم مبثوثون في المدينة وما حولها : من قينقاع

وقريظة والنضير وخيْبر، فعداوتهم، وسوء نواياهم، ليسا بالأمر الذي يستهان به ؟ فكان قوله «وكفى بالله وليّا » مناسبا لقوله «يريدون أن تضلّوا السبيل». أي إذا كانوا مضمرين لكم السوء فالله وليتكم يهديكم ويتولّى أموركم شأن الوليّ مع مولاه، وكان قوله «وكفى بالله نصيراً » مناسبا لقوله «بأعدائكم »، أي فالله ينصركم.

وفعل (كفى) في قوله «وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيرا » مستعمل في تقوية اتصاف فاعله بوصف يدل عليه التمييز المذكور بعده ، أي أن فاعل (كفى) أجدر من يتصف بذلك الوصف. ولأجل الدلالة على هذا غلب في الكلام إدخال باء على فاعل فعل كفى ، وهي باء زائدة لتوكيد الكفاية ، بحيث يحصل إبهام يشوق السامع إلى معرفة تفصيله، فيأتون باسم يُمينز نوع تلك النسبة ليتمكن المعنى في ذهن السامع .

وقد يجيء فاعل (كفى) غير مجرور بالباء ،كقول عبد بني الحسحاس : كفَى الشيبُ والأسلام للمرء ناهيا

وجعل الزجّاج الباء هنا غير زائدة وقال : ضُمّن فعل كفّى معنى اكتف، واستحسنه ابن هشام .

وشذّت زيادة الباء في المفعول، كقول كعب بن مالك أو حسّان بن ثابت : فكفّى بناً فضلا علىمن ْغَيّرُنا حُبُّ النبيء محمّد إيّانا

وجزم الواحدي في شرح قول المتنبّي :

كفى بجسمي نحولا أنّني رجل لولا مخاطبتي إيّاك لم ترني بأنّه شذوذ .

ولا تزاد الباء في فاعل «كفى» بمعنى أجزأ ، ولا التي بمعنى وقَى ، فرقا بين استعمال كفى المجازي واستعمالها الحقيقي الذي هو معنى الاكتفاء بذات الشيء نحو : كفاني ولم أطلب قليل من المال

﴿ مِيْنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَتَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَآسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِم وَطَعْنًا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ وَلَوْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَلَّهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ وَلَكِن لَكَانَ خَيْرًا لَلَّهُمْ وَأَنْظُونَا لَكَانَ خَيْرًا لَلَّهُمْ وَأَنْظُونَا لِلاَّ قَلِيلاً ﴾ . 46

يَجُوزُ أَنْ يَكُونُ هَذَا كَلَامًا مُسْتَأْنُفًا .

و(مين ُ) تبعيضية ، وهي خبر لمبتد إمحذوف دلّت عليه صفته وهي جملة « يحرّفون » . والتقدير : قوم يحرّفون الكلم .

وحَدَّفُ المبتدإ في مثل هذا شائع في كلام العرب اجتزاء بالصفة عن الموصوف، وذلك إذا كان المبتدأ موصوفا بجملة أو ظرف، وكان بعض اسم مجرور بحرف (من)، وذلك الاسم مقدم على المبتدإ. ومن كلمات العرب المأثورة قولهم «مناً ظعن ومناً أقام» أي مناً فريق ظعن ومناً فريق أقام. ومنه قول ذي الرمة :

فظلُّوا ومنهم دَمَّعُهُ عالبٌ له وآخرُ يذري دمَّعة العين بالهَمَّلُ أي ومنهم فريق ، بدليل قوله في العطف وآخر . وقولُ تميم بن مُقْبِل : ومَا الدَّهْر إلا تَارتان فمنهما أمُوتُ وأخرى أبتغي العَيش أكْدَح

وقد دل ضمير الجمع في قوله « يحرّفون » أن هذا صنيع فريق منهم ، وقد قيل : إن المراد به رفاعة بن زيد بن التنابوت من اليهود ، ولعل قائل هذا يعني أنه من جملة هؤلاء الفريق ، إذ لا يجوز أن يكون المراد واحدا ويؤتى بضمير الجماعة ، وليس المقام مقام إخفاء حتى يكون على حد قوله عليه السلام « ما بال أقوام يشترطون » الخ.

ويجوز أن يكون « من الذين هادوا » صفة للذين أوتوا نصيبا من الكتاب ، وتكون (من) بيانيّة أيهم الذين هادوا ، فتكون جملة « يحرّفون » حالامن قوله « الذين هادوا » . وعَلَى الوجهين فقد أثبتت لهم أوصاف التحريف والضلالة ومحبّة ضلال المسلمين .

والتحريف: الميل بالشيء إلى الحرف وهو جانب الشيء وحافته ، وسيأتي عند قوله تعالى «يحرفون الكلم عن مواضعه » في سورة المائدة ، وهو هنا مستعمل في الميل عن سواء المعنى وصريحه إلى التأويل الباطل ، كما يقال : تنكّب عن الصراط ، وعن الطريق ، إذا أخطأ الصواب وصار إلى سوء الفهم أو التضليل ، فهو على هذا تحريف مراد الله في التوراة إلى تأويلات باطلة ، كما يفعل أهل الأهواء في تحريف معاني القرآن بالتأويلات الفاسدة . ويجوز أن يكون التحريف مشتقا من الحرف وهو الكلمة والكتابة ، فيكون مرادا به تغيير كلمات التوراة وتبديلها بكلمات أخرى لتُوافِق أهواء أهل الشهوات في تأييد ما هم عليه من فاسد الأعمال . والظاهر أن كلا الأمرين قد ارتكبه اليهود في كتابهم . وما ينقل عن ابن عبّاس أن التحريف فساد التأويل ولا يعمد قوم على تغيير كتابهم ، ناظر إلى غالب أحوالهم ، فعلى الاحتمال الأول يتكون استعمال (عن) في قوله «عن مواضعه » مجازا ، ولا مجاوزة ولا مواضع ، وعلى الثاني يكون حقيقة إذ التحريف حينئذ نقل وإزالة .

وقوله «ويقولون » عطف على « يحرّفون » ذُكر سوء أفعالهم وسوء أقوالهم ، وهي أقوالهم التي يواجهون بها الرسول – عليه الصلاة والسلام – : يقولون سمعنا دعوتك وعصيناك ، وذلك إظهار لتمسّكهم بدينهم ليزول طمع الرسول في إيمانهم ، ولذلك لم يَرَوا في قولهم هذا أذى للرسول فأعقبوه بقولهم له «واسمّع غيّر مُسْمَع » إظهارا للتأدّب معه .

ومعنى «اسمع غير مُسمع » أنتهم يقولون للرسول – صلى الله عليه وسلم – عند مراجعته في أمر الإسلام: اسمع مننا ، ويعقبون ذلك بقولهم: «غير مُسمَع» يوهمون أنتهم قصدوا الظاهر المتبادر من قولهم: غير مُسمع ، أي غير مأمور بأن تسمع ، في معنى قول العرب: (افعلَ غيرَ مَأْمُور) . وقيل معناه: غير مُسمَع مكروها ، فلعل العرب كانوا يقولون: أسمَعه بمعنى سبّة . والحاصل أن هذه الكلمة كانت معروفة الإطلاق بين العرب في معنى الكرامة والتلطيف . إطلاقا متعارفا ، ولكنتهم لما قالوها للرسول أرادوا بها معنى آخر انتحلوه لها من شيء يسمتح به تركيبها الوضعي ، أي أن لا يسمع صوتا من متكلم . بأن يصير أصم . أو

أن لا يُستجاب دعاؤه . والذي دل على أنتهم أرادوا ذلك قوله بعد « ولو أنتهم قالوا - إلى قوله - واسمع وانظر نا » فأزال لهم كلمة (غير مسمع) . وقصدُهم من إيراد كلام ذي وجهين أن يُرضوا الرسول والمؤمنين ويُرضوا أنفسهم بسوء نيتهم مع الرسول - عليه السلام - ويرضوا قومهم ، فلا يجدوا عليهم حجة .

وقولهم «راعينا» أتوا بلفظ ظاهره طلب المسراعاة ، أي الرفق ، والمراعاة مفاعلة مستعملة في المبالغة في الرعي على وجه الكناية الشائعة التي ساوت الأصل ، ذلك لأن الرعي من لوازمه الرفق بالمرعيي ، وطلب الخصب له ، ودفع العادية عنه . وهم يريدون ب(راعنا) كلمة في العبرانية تدل على ما تدل عليه كلمة الرعونة في العربية، وقد روي أنتها كلمة «راعونا» وأن معناها الرعونة فلعلهم كانوا يأتون بها ، يوهمون أنهم يعظمون النبيء — صلتى الله عليه وسلتم — بضمير الجماعة ، ويدل لذلك أن الله نهى المسلمين عن متابعتهم إياهم في ذلك اغترارا فقال في سورة البقرة «يأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظر الهرا » .

واللّي أصله الانعطاف والانثناء ، ومنه «ولا تَلُوُون على أحد» ، وهو يحتمل الحقيقة في كلتا الكلمتين : الليّ ، والألسنة ، أي أنتهم يثنون ألسنتهم ليكون الكلام مشبها لغتين بأن يشبعوا حركات ، أو يقصروا مُشْبَعات ، أو يفختموا مرققا ، أو يرققوا مفخما ، ليعطي اللفظ في السّمع صورة تشبه صورة كلمة أخرى ، فإنّه قد تخرج كلمة من زنة إلى زنة ، ومن لغة إلى لغة بمثل هذا . ويحتمل أن يراد بلفظ (الليّ) مجازه ، وب (الألسنة) مجازه : فالليّ بمعنى تغيير الكلمة ، والألسنة مجاز على الكلام ، أي يأتون في كلامهم بما هو غير متمحقض لمعنى الخير .

وانتصب «ليًّا» على المفعول المطلق لـ «يقولون»، لأن ّ الليّ كيفية من كيفيات القـَول .

وانتصب «طعنا في الدين» على المفعول لأجله ، فهو من عطف بعض المفاعيل على بعض التحر ، ولا ضير فيه ، ولك أن تجعلهما معا مفعولين مطلقين أو مفعولين لأجلهما، وإنسما كان قولهم (طعنا في الدين) ، لأنسهم أضمروا في كلامهم قصدا خبيثا فكانوا يقولون لإخوانهم ، ومن يليهم من حديثي العهد بالإيمان : لو كان محمسد رسولا لعلم ما أردنا بقولنا ، فلذلك فضحهم الله بهذه الآية ونظائرها .

وقوله «ولو أنتهم قالوا سمعنا وأطعنا» أي لو قالـوا ما هو قبول للإسـلام لكان خيرا. وقول «سمعنا وأطعنا» يشبه أنته ممّا جرى مجرى المثل بقول من أمر بشيء وامتثله «سَمْعٌ وطاعة»، أي شأني سمع وطاعة، وهو ممّا التزم فيه حذف المبتدإ لأنته جرى مجرى المثل، وسيجيء في سورة النور قولُه تعالى « إنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا».

وقوله « وأقوم » تفضيل مشتق من القيام الذي هو بمعنى الوضوح والظهور ، كقولهم : قام الدليل على كذا ، وقامت حجة فلان . وإنتما كان أقوم لأنه دال على معنى لا احتمال فيه ، بخلاف قولهم .

والاستدراك في قوله « ولكن لعنهم الله بكفرهم » ناشئ عن قوله «لكان خيرا لهم» ، أي ولكن أثر اللَّعْنَة حاق بهم فحرموا ما هو خير فلا ترشَحُ نفوسهم إلا " بآثار ما هو كمين فيها من فعل سيّي وقول بلَدَاء لا يستطيعون صرف أنفسهم عن ذلك .

ومعنى « فلا يؤمنون إلا قليلا » أنهم لا يؤمنون أبدا فهو من تأكيد الشيء بما يشبه ضده ، وأطلق القلّة على العدم . وفسّر به قول تـأبـّط شرّا :

قليل التشكتي للمُهيم يصيبُه كثير الهمَوى شَنَّى النَّوَى والمَسالك

قال الجاحظ في كتاب البيان عند قول عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يصف أرض نصيبين «كثيرة العقارب قليلة الأقارب»، يضعون (قليلا) في موضع (ليس)، كقولهم: فلان قليل الحياء. ليس مرادهم أن هناك حياء وإن قل ". قلت: ومنه قول العرب: قل "رجل يقول خلك، يريدون أنه غير موجود. وقال صاحب الكشاف عند قوله تعالى «أ إله مع الله قليلا ما تذكرون » « والمعنى نفي التذكير، والقلة مستعمل في معنى النفي ». وإنه استعملت العرب القلة عوضا عن النفي لضرب من الاحتراز والاقتصاد، فكأن " المتكلم يخشى أن يُتلقى عموم نفيه بالإنكار فيتنازل عنه إلى إثبات قليل وهو يريد النفى.

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَلْرِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً ﴾. 47

أقبل على خطاب أهل الكتاب الذين أريد بهم اليهود بعد أن ذكر من عجائب ضلالهم ، وإقامة الحجة عليهم ، ما فيه وازع لهم لو كان بهم وزع ، وكذلك شأن القرآن أن لا يفلت فرصة تعين من فرص الموعظة والهدى إلا انتهزها ، وكذلك شأن الناصحين من الحكماء والخطباء أن يتوسموا أحوال تأثر نفوس المخاطبين ومظان ارعوائها عن الباطل ، وتبصرها في الحق ، فينجدوها حينئذ بقوارع الموعظة والإرشاد ، كما أشار إليه الحريري في المقامة (11) إذ قال « فلماً ألمُحدُوا المسينة ، وفات قول لينت ، أشرَف شيخ من رباوة ، متأبطًا لهراوة ، فقال : لمثل هذا فليعمل العاملون » الخ ، لذلك جيء بقوله « يأيتها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لم معكم » الآية — عقب ما تقدم — .

وهذا موجب اختلاف الصلة هنا عن الصلة في قوله « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب» لأن ذلك جاء في مقام التعجيب والتوبيخ فناسبته صلة مؤذنة بتهوين شأن علمهم بما أوتوه من الكتاب، وما هنا جاء في مقام الترغيب فناسبته صلة تؤذن بأنهم شر فوا بإيتاء التوراة لتثير هممهم للاتسام بميسم الراسخين في جريان أعمالهم على وفق ما يناسب ذلك ، وليس بين الصلتين اختلاف في الواقع لأنهم أوتوا الكتاب كله حقيقة باعتبار كونه بين أيديهم ، وأوتوا نصيبا منه باعتبار جريان أعمالهم على خلاف ما جاء به كتابهم ، فالذي لم يعملوا به منه كأنهم لم يُوْتَوْه .

وجيء بالصلتين في قوله «بما نزّلنا» وقوله «يما معكم» دون الاسمين العلمين ، وهما : القرآن والتوراة : لما في قوله «بما نزّلنا » من التذكير بعظم شأن القرآن أنّه منزل بإنزال الله ، ولما في قوله «ليما معكم » من التعريض بهم في أنّ التوراة كتاب مستصحب عندهم لا يعلمون منه حق علمه ولا يعملون بما فيه ، على حد قوله «كمثل الحمار يحمل أسفارا » .

وقوله «من قبل أن نطمس وجوها » تهديد أو وعيد ، ومعنى « من قبل أن نطمس » أي آمنوا في زمن يبتدئ من قبل الطمس ، أي من قبل زمن الطمس على الوجوه ، وهذا تهديد بأن يحل بهم أمر عظيم ، وهو يحتمل الحمل على حقيقة الطمس بأن يسلّط الله عليهم ما يفسد به محيّاهم فإن قدرة الله صالحة لذلك ، ويحتمل أن يكون الطمس مجازا على إزالة ما به كمال الإنسان من استقامة المدارك فإن الوجوه مجامع الحواس .

والتهديد لا يقتضي وقوع المهدّد به ، وفي الحديث «أمّا يخشَى الذي يرفع رأسه قبلَ الإمام أن يَجعل الله وجهه وجه حمار» .

وأصْل الطمس إزالة الآثار الماثلة . قال كعب :

## عُرْضَتُهَا طَامِسُ الْأعلام مَجْهُولُ

وقد يطلق الطمس مجازا على إبطال خصائص الشيء المألوفة منه . ومنه طمس القلوب أي إبطال آثار التميّز والمعرفة منها .

وقوله « فنرد ها على أدبارها » عطف لمجرد التعقيب لا للتسبّب ؛ أي من قبل أن يحصل الأمران : الطمس والرد على الأدبار ، أي تنكيس الرؤوس إلى الوراء ، وإن كان الطمس هنا مجازًا وهو الظاهر ، فهو وعيد بزوال وجاهة اليهود في بلاد العرب ، ورميهم بالمذلة بعد أن كانوا هناك أعزة ذوي مال وعدة ، فقد كان منهم السموأل قبل البعثة ، ومنهم أبو رافع تاجر أهل الحجاز ، ومنهم كعب بن الأشرف ، سيّد جهته في عصر الهجرة .

والرد على الأدبار على هذا الوجه: يحتمل أن يكون مجازا بمعنى القهقرى، أي إصارتهم إلى بئس المصير؛ ويحتمل أن يكون حقيقة وهورد هم من حيث أتوا، أي إجلاؤهم من بلاد العرب إلى الشام.

والفاء على هذا الوجه للتعقيب والتسبّب معا ، والكلام وعيد ، والوعيدُ حاصل ، فقد رماهم الله بالذلّ ، ثم أجلاهم النبيء ــ صلى الله عليه وسلّم ــ وأجلاهم عمر بن الخطاب إلى أذرعات .

وقوله «أو نلعنهم كما لعنّا أصحاب السبت» أريد باللعن هنا الخزي ، فهو غير الطمس ، فإن كان الطمس مرادا به المسخ فاللعن مراد به الذلّ ، وإن كان الطمس مرادا به المسخ .

و «أصحاب السبت» هم الذين في قوله « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » . وقد تقدّم في سورة البقرة .

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَتَشَآءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾. 48

يجوز أن تكون هذه الجملة متعلقة بما قبلها من تهديد اليهود بعقاب في الدنيا ، فالكلام مسوق لترغيب اليهود في الإسلام ، وإعلامهم بأنهم بحيث يتجاوز الله عنهم عند حصول إيمانهم ، ولو كان عذاب الطمس نازلا عليهم ، فالمراد بالغفران التجاوز في المدنيا عن المؤاخذة لهم بعظم كفرهم وذنوبهم ، أي يرفع العذاب عنهم . وتتضمن الآية تهديدا للمشركين بعذاب الدنيا يحل بهم فلا ينفعهم الإيمان بعد حلول العذاب ، كما قال تعالى « فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس » الآية . وعلى هذا الوجه يكون حرف (إن) في موقع التعليل والتسبّب ، أي آمنوا بالقرآن من قبل أن ينزل بكم العذاب، لأن الله يغفر ما دون الإشراك به ، كقوله «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » ، أي ليعذبهم عذاب الدنيا ، ثم قال « ومالهم أن لا يعذبهم الله » ، أي في الدنيا ، هذا عذاب أليم » ، أي دخان عام المجاعة في قريش . ثم قال « إنا كاشفوا العذاب قليلا هذا عذاب أليم » ، أي دخان عام المجاعة في قريش . ثم قال « إنا كاشفوا العذاب قليلا المراد بالغفران التسامح ، فإن الإسلام قبيل من أهل الكتابين الدخول تحت ذمة الإسلام المراد بالغفران التسامح ، فإن الإسلام قبيل من أهل الكتابين الدخول تحت ذمة الإسلام دون الجزية ، ولم يرض من المشركين إلا بالإيمان دون الجزية ، ولم يرض من المشركين إلا بالإيمان دون الجزية ، لقوله تعالى « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم — إلى قوله — فإن تابوا

وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلّوا سبيلهم » . وقال في شأن أهل الكتاب «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يُـحرّمون ما حرّم الله ورسولُه ولا يدينون دين َ الحقّ من الذين أوتوا الكتّاب حتّى يُعطوا الجزية عن يد ٍ وهـُم صاغرون» .

ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة ، وقعت اعتراضا بين قوارع أهل الكتاب ومواعظهم ، فيكون حرف (إن ً لتوكيد الخبر لقصد دفع احتمال المجاز أو المبالغة في الوَعيد ، وهو إما تمهيد لما بعده لتشنيع جرم الشرك بالله ليكون تمهيدا لتشنيع حال الذين فَضَلوا الشرك على الإيمان ، وإظهارا لمقدار التعجيب من شأنهم الآتي في قوله «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا» ،أي فكيف ترضون بحال من لا يرضى الله عنى التجاوز الدنيوي ، وعلى معنى التجاوز في الآخرة على وجه الإجمال .

وإمّا أن يكون استثناف تعليم حكم في مغفرة ذنوب العصاة : ابتدئ بمُحْكَم وهو قوله «ويغفر ما دُون ذلك لمن وهو قوله «ويغفر ما دُون ذلك لمن يشاء» ؛ فالمغفرة مراد منها التجاوز في الآخرة . قال القرطبي « فهذا من المتشابه الذي تكلّم العلماء فيه » وهو يريد أن ظاهرها يقتضى أمورا مشكلة :

الأوَّل : أنَّه يقتضي أنَّ الله قد يغفر الكفر الذي ليس بشرك ككفر اليهود .

الثاني: أنَّه يغفر لمرتكب الذنوب ولو لم يتب .

الثالث: أنّه قد لا يغفر للكافر بعد إيمانه وللمذنب بعد توبته ، لأنّه وكل الغفران إلى المشيئة ، وهي تلاقي الوقوع والانتفاء . وكل هذه الثلاثة قد جاءت الأدلّة المتظافرة على خلافها ، واتّفقت الأمّة على مخالفة ظاهرها ، فكانت الآية من المتشابه عند جميع المسلمين . قال ابن عطية : «وهذه الآية هي الحاكمة ببيان ما تعارض من آيات الوعد والوعيد . وتلخيص الكلام فيها أن يقال : الناس أربعة أصناف : كافر مات على كفره ، فهذا مخلّد في النار بإجماع ، ومؤمن محسن لم يذنب قط ومات على ذلك فهو في الجنّة محتوم عليه حسب الوعد من الله بإجماع ، وتائب مات على توبته فهذا عند أهل السنّة وجمهور فقهاء الأمّة لاحق بالمؤمن المحسن ، ومُذنب مات قبل توبته فهذا هو موضع

الخلاف: فقالت المرجئة: هو في الجنَّة بإيمانه ولا تضَّره سيَّئاته، وجعلوا آيات الوعيد كلُّها مخصَّصة بالكفار وآيات الوعد عامَّة في المؤمنين ؛ وقالت المعتزلة : إذا كان صاحب كبيرة فهو في النار لا محالة ؛ وقالت الخوارج : إذا كان صاحب كبيرة أو صغيرة فهو في النار مخلَّد ولا إيمان له ، وجعلوا آيات الوعد كلُّها مخصَّصة بالمؤمن المحسن والمؤمن التائب ، وجعلوا آيات الوعيد عامَّة في العصاة كفارا أو مؤمنين ؛ وقال أهل السنَّة : آيات الوعد ظاهرة العموم ولا يصحَّ نفوذ كلُّها لوجهه بسبب تعارضها كقوله تعالى « لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذَّب وتولى "» وقوله « ومن يعص الله ورسوله فإنَّ له نار جهنم » ، فلا بد أن نقول: إن آيات الوعد لفظها لفظ العموم ، والمراد به الخصوص : في المؤمن المحسن ، وفيمن سبق في علم الله تعالى العفو عنه دون تعذيب من العصاة ، وأنَّ آيات الوعيد لفظها عموم والمراد به الخصوص في الكفرة ، وفيمن سبق علمه تعالى أنَّه يعذَّبه من العصاة . وآية « إنَّ الله لا يغفر أنَّ يشرك به » جَلَت الشكُّ وذلك أنَّ قوله «ويغفر ما دون ذلك » مبطل للمعتزلة ، وقوله : «لمن يشاء» رادّ على المرجئة دالّ على أنّ غفران ما دون الشرك لقوم دون قوم» . ولعله بني كلامه على تأويل الشرك به بما يشمل الكفركلُّه ، أو بنـاه على أنَّ اليهود أشركوا فقالوا : عزير ابن الله ، والنصاري أشركوا فقالوا : المسيح ابن الله ، وهو تأويل الشافعي فيما نسبه إليه فخر الدين ، وهو تأويل بعيد . فالإشراك له معناه في الشريعة ، والكفر دونه له معناه .

والمعتزلة تأوّلوا الآية بما أشار إليه في الكشّاف: بأنّ قوله « لمن يشاء » معمول يتنازعه « لا يغفر » المنفي « ويغفر » المثبت. وتحقيق كلامه أن يكون المعنى عليه: إنّ الله لا يغفر الشرك لمن يشاء ، ويصير معنى لا يغفر لمن يشاء أنّه لا يشاء المشرك لمن يشاء أنه لا يشاء المغفرة له إذ لو شاء المغفرة له لغفر له ، لأنّ مشيئة الله المُمكن لا يمنعها شيء ، وهي لا تتعلّق بالمستحيل ، فامنا قال « لا يغفر » علمنا أنّ ( من يشاء ) معناه لا يشاء أن يغفر ، فيكون الكلام من قبيل الكناية ، مثل قولهم : لا أعرفننك تفعل كذا ، أي لا تفعل فأعرفك فاعلا ، وهذا التأويل تعسّف بين .

وأحسب أن تأويل الخوارج قريب من هذا . وأما المرجئة فتأوّلوا بما نقله عنهم ابن عطية : أن مفعول « من يشاء » محذوف دل عليه قوله « أن يشرك به » ، أي ويغفر ما دون

الشرك لمن يشاء الإيمان ، أي لمن آمن ، وهي تعسَّفات تُكُثُّره القرآنَ على خلمة مذاهبهم . وعندي أن هذه الآية ، إن كانت مرادا بها الإعلام بأحوال مغفرة الذنوب فهـي آيـة اقتصر فيها على بيان المقصود ، وهو تهويل شأن الإشراك ، وأجمل ما عداه إجمالا عجيبا ، بأن أدخلت صوره كلُّها في قوله « لمن يشاء » المقتضى مغفرة " لفريق مبنهم ومؤاخذة لفريت مبهم . والحوالة في بيان هذا المجمل على الأدلة الأخرى المستقرَاة من الكتاب والسنّة، ولو كانت هذه الآية ممّا نزل في أوّل البعثة لأمكن أن يقال: إنَّ ما بعدها من الآيات نسخ ما تضمَّنته ، ولا يهولنا أنَّها خَبَر لأنَّها خبر مقصود منه حكم تكليفي، ولكنتها نزلت بعد َ معظم القرآن، فتعيّن أنَّها تنظر إلى كلّ ما تقدّمها، وبذلك يستغني جميعُ طوائف المسلمين عن التعسُّف في تأويلها كلُّ بما يساعد نحلته ، وتصبح صالحة لمحامل الجميع ، والمرجع في تأويلها الى الأدلَّة المبيَّنة ، وعلى هذا يتعيَّن حمل الإشراك على معناه المتعارف في القرآن والشريعة المخالف لمعنى التوحيد ، خلافَ تأويل الشافعي الإشراك بما يشمل اليهودية والنصراينة ، ولعله نظر فيه إلى قول ابن عمر في تحريم تزوّج اليهودية والنصرانية بأنّهما مشركتان . وقال : أيّ شرك أعظم من أن يدعى لله ابن . وأدلَّة الشريعة صريحة في اختلاف مفهوم هذين الوصفين ، وكون ُ طائفة من اليهود قالوا : عزير ابن الله ، والنصارى قالوا : المسيح ابن الله ، لا يقتضي جعلهم مشركين إذ لم يدَّعوا مع ذلك لهذين إلهية تشارك الله تعالى ، واختلاف الأحكام التكليفية بين الكُفرين

كان بعض الكفرة لا يقول بإلهية غير الله مثل معظم اليهود . وقد اتفق المسلمون كلتهم على أن التوبة من الكفر ، أي الإيمان ، يوجب مغفرته سواء كان كفر إشراك أم كفرا بالإسلام ، لاشك في ذلك ، إما بوعد الله عند أهل السنة ، أو بالوجوب العقلي عند المعتزلة ؛ وأن الموت على الكفر مطلقا لا يغفر بلا شك ، إما بوعيد الله ، أو بالوجوب العقلي ؛ وأن المذب إذا تاب يغفر ذنبه قطعا ، إما بوعد الله أو بالوجوب العقلي . واختلف في المذب إذا مات على ذنبه ولم يتب أو لم يكن له من الحسنات ما يغطي على ذنوبه ، فقال أهل السنة : يعاقب ولا يخلد في العذاب بنص الشريعة ، لا بالوجوب ، وهو معنى المشيئة ، فقد شاء الله ذلك وعراً فنا مشيئته بنص الكتاب والسنة .

دليل على أن لا يراد بهذا اللفظ مفهوم مطلق الكفر، على أنَّه ماذا يغني هذا التأويل إذا

وقال المعتزلة والخوارج: هو في النار خالدا بالوجوب العقلي. وقال المرجئة: لا يعاقب بحال، وكلّ هاته الأقسام داخل في إجمال « لمن يشاء » .

وقوله «ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما » زيادة في تشنيع حال الشرك . والافتراء : الكذب الذي لا شبهة للكاذب فيه . لأنّه مشتق من القري، وهو قطع الجلد . وهذا مثل ما أطلقوا عليه لفظ الاختلاق من الخَلْق . وهو قطع الجلد ، وتقد م عند قوله تعالى «قال كذلك الله يخلق ما يشاء» في سورة آل عمران . والإثم العظيم : الفاحشة الشديدة .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْآذِينَ يُزَكُونَ أَنفُسَهُم بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَنْ تَيْشَآءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ٱنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَلَى وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ٱنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَلَى بِهِ إِثْمًا تَتَبِينًا ﴾. 50

تَعْجِيب من حال اليهود إذ يقولون « نحن أبناء الله وأحبّاؤه » وقالوا « لن يدخل الجنّة إلا ً من كان هودا » ونحو ذلك من إدلالهم الكاذب.

وقوله «بل الله يزكني من يشاء » إبطال لمعتقدهم بإثبات ضدّه، وهو أنّ التزكية شهادة من الله، ولا ينفع أحدا أن يزكني نفسه . وفي تصدير الجملة ب(بل) تصريح بإبطال تزكيتهم . وأنّ الذين زكّوا أنفسهم لاحظ لهم في تزكية الله ، وأنّهم ليسوا ممّن يشاء الله تزكيته ، ولو لم يذكر (بل) فقيل و«الله يزكني من يشاء » لكان لهم مطمع أن يكونوا ممّن زكّاه الله تعالى .

ومعنى « ولا يظلمون فتيلا » أي أن الله لم يحرمهم ما هم به أحرياء ، وأن تزكية الله غير هم لا تعد ظلما لهم لأن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل ولا يظلم أحدا .

والفتيل : شبه خَيَـْط في شَـَق ّ نواة التمرة ، وقد شاع استعارته للقـِلـّـة إذ هو لا ينتفع به ولا له مرأى واضح .

وانتصب « فتيلا » على النيابة عن المفعول المطلق ، لأنّه على معنى التشبيه ، إذ التقدير: ظلما كالفتيل ، أي بقد ره ، فحذفت أداة التشبيه ، وهو كقوله « إنّ الله لا يظلم مثقال َ ذَرَّة » .

وقولُه « انظر كيف يفترون على الله الكذب » جعل افتراءهم الكذب ، لشدّة تحقّق وقوعه ، كأنّه أمر مَر ثيّ ينظره الناس بأعينهم ، وإنّما هو ممّا يسمع ويعقل ، وكلمة « وكفى به إثما مبينا » نهاية في بلوغه غاية الإثم كما يؤذن به تركيب (كفى به كذا) ، وقد تقدّم القول في (كفى) عند قوله آنفا « وكفى بالله شهيدا » .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَلَبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَٱلطَّنْوُتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ سَبِيلًا أُولَامِكُ مَنَ ٱللَّهُ وَمَنْ يَّلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَنَصِيرًا ﴾ سَبِيلًا أُولَامِكَ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَنَصِيرًا ﴾

أعيد التعجيب من اليهود ، الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ، بما هو أعجب من حالهم التي مر ذكرها في قوله «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة » ؛ فإن إيمانهم بالجبت والطاغوت وتصويبهم للمشركين تباعد منهم عن أصول شرعهم بمراحل شاسعة ، لأن أول قواعد التوراة وأولى كلماتها العشر هي «لا يكن لك آلهة أخرى أمامي ، لا تصنع لك تمثالاً منحونا ، لا تسجد لهن ولا تعبدهن » . وتقد م بيان تركيب «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب » آنفا في سورة آل عمران .

والجبت: كلمة معرّبة من الحبشية ، أي الشيطان والسحر ؛ لأن مادة : ج َ ـ ب َ ـ ت َ مهملة في العربية ، فتعيّن أن تكون هذه الكلمة دخيلة . وقيل: أصلها جبس : وهو ما لا خير فيه ، فأبدلت السين تاء كما أبدلت في قول علباء بن أرقم :

يا لَعَنَ اللهُ بني السعْلات، عمرَو بن يَربوع شرار النَّات، ليسوا أعفَّاء ولا أكيات، أي شرار الناس ولا بأكياس، وكما قالوا: الجتّ بمعنى الجسّ.

والطاغوت: الأصنام كذا فسره الجمهور هنا ونقل عن مالك بن أنس. وهو اسم يقع على الواحد والجمع فيقال: للصنم طاغوت وللأصنام طاغوت، فهو نظير طفل وفكك . ولعل التزام اقترانه بلام تعريف الجنس هو الذي سوّغ إطلاقه على الواحد والجمع نظير الكتاب والكتب. ثم لما شاع ذلك طردوه حتى في حالة تجرّده عن اللام، قال تعالى «يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به » فأفرده ، وقال « والذين اجتنبوا الطاغوت أن يتعبدوها »، وقال « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم » الخ. وهذا الاسم مشتق من طغى يطغو إذا تعاظم وترفع ، وأصله مصدر بوزن فعلوت للمبالغة ، مثل: رهبوت ، وملكوت ، ورحموت ، وجبروت ، فأصله طععووت فوقع فيه قلب مكاني بتقديم لام الكلمة على عينها فصار طوغوت بوزن فلكعوت ، والقصد من هذا مكاني بتقديم لام الكلمة على عينها فصار طوغوت بوزن فلكعوت ، والقصد من هذا للتباتى إبدال الواو ألفا بتحركها وانفتاح ما قبلها ، وهم قد يقلبون حروف الكلمة ليتأتى الإبدال كما قلبوا أرْء ام جمع ريم إلى آرام ليتأتى إبدال الهمزة الثانية الساكنة الفا بعد الأولى المفتوحة ، وقد ينزلون هذا الاسم منزلة المفرد فيجمعونه جمع تكسير على طواغيت ووزنه فعاليل ، وورد في الحديث : « لا تحلفوا بالطواغيت» . وفي كلام ابن المسيّب في صحيح البخاري : البَحيرة التي يُمنع درّها للطواغيت.

وقد يطلق الطاغوت على عظيم أهل الشرك كالكاهن ، لأنتهم يعظمونه لأجل أصنامهم ، كما سيأتي في قوله تعالى « يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» في هذه السورة .

والآية تشير إلى ما وقع من بعض اليهود ، وفيهم كعب بن الأشرف ، وحيي بن أخطب ، فإنهم بعد وقعة أحد طمعوا أن يسعوا في استئصال المسلمين ، فخرجوا إلى مكّة ليحالفوا المشركين على قتال المسلمين ، فنزل كعب عند أبي سفيان ، ونزل بقيتهم في دور قريش ، فقال لهم المشركون «أنتم أهل كتاب ولعلّكم أن تكونوا أدنى إلى محمّد وأنباعه منكم إلينا فلا نامن مكركم » فقالوا لهم «إنّ عبادة الأصنام أرضى عند الله ممّا يدعو إليه محمد وأنتم أهدى سبيلا » فقال لهم المشركون « فاسجدوا لآ لهتنا حتّى نطمئن اليكم » ففعلوا ، ونزلت هذه الآية إعلاما من الله لرسوله بما بيّته اليهود وأهل مكة .

واللام في قوله « للذين كفروا » لام العلّة ، أي يقولون لأجل الذين كفروا وليس لام تعدية فعل القول . وأريد بهم مشركو مكة وذلك اصطلاح القرآن في إطلاق صفة الكفر

أنّه الشرك ، والإشارة بقوله «هؤلاء أهدى» إلى الذين كفروا ، وهو حكاية للقول بمعناه ، لأنتهم إنّما قالوا «أنتم أهدى من محمّد وأصحابه » ، أو قال بعض اليهود لبعض في شأن أهل مكة «هؤلاء أهدى »،أي حين تناجوا وزوّروا ما سيقولونه ، وكذلك قوله «من الذين آمنوا » حكاية لقولهم بالمعنى نداء على غلطهم ، لأنتهم إنّما قالوا «هؤلاء أهدى من محمّد وأتباعه » وإذ كان محمد وأتباعه مؤمنين فقد لزم من قولهم : إنّ المشركين أهدى من المؤمنين . وهذا محلّ التعجيب .

وعقب التعجيب بقوله «أولئك الذين لعنهم الله». وموقع اسم الإشارة هنا في نهاية الرشاقة ، لأن من بلغ من وصف حاله هذا المبلغ صار كالمشاهد ، فناسب بعد قوله «ألم تر» أن يشار إلى هذا الفريق المدعى أنه مرثي، فيقال : (أولئك). وفي اسم الإشارة تنبيه على أن المشار إليهم جديرون بما سيذكر من الحكم لأجل ما تقدم من أحوالهم.

والصلة التي في قوله «الذين لعنهم الله » ليس معلوماً للمخاطبين اتصاف المخبر عنهم بها اتتصاف من اشتهر بها ؛ فالمقصود أن هؤلاء هم الذين إن سمعتم بقوم لعنهم الله فهم هم .

ويجوز أن يكون المسلمون قد علموا أن اليهود ملعونون ، فالمقصود من الصلة هو ما عطف عليها بقوله « ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا » . والموصول على كلا الاحتمالين فيه إيماء إلى تعليل الإخبار الضمني عنهم : بأنهم لا نصير لهم ، لأنهم لعنهم الله ، والذي يلعنه لا نصير له . وهذا مقابل قوله في شأن المسلمين « والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وكفى بالله نصيرا »

﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبُ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لاَّ يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا آمَ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ مِفَقَدْ ءَاتَينَا ءَالَ إِبْرَاهِيمَ ٱلْكِتَلْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَلَهُم مُّلْكًا عَظِيمًا فَدِنْهُم مُّنَ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّنَ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿ 55

(أم) للإضراب الانتقالي ، وهي تؤذن بهمزة استفهام محذوفة بعدها ، أي : بل أُ لَهُمُم نصيب من الملك فلا يؤتون الناس نقيرا .

والاستفهام إنكاري حكمه حكم النفي . والعطف بالفاء على جملة « لهم نصيب » ، وكذلك (إذن) هي جزاء لجملة « لهم نصيب » ، واعتبر الاستفهام داخلا على مجموع الجملة وجزائها معا ؛ لأنتهم ينتفي إعطاؤهم الناس نقيرا على تقدير ثبوت المُلك لهم لا على انتفائه . وهذا الكلام تهكتم عليهم في انتظارهم أن يرجع إليهم ملك إسرائيل ، وتسجيل عليهم بالبخل الذي لا يُؤاتي من يَرْجون المُلك . كما قال أبو الفتح البستي :

إذا مَلَيكُ لَمْ يَكُنُن ذَا هِبِنَهُ فَلَدَّعَمْهُ فَلَوَلَتُهُ ذَا هِبِنَهُ وَلَمَّهُ ذَاهِبِنَهُ وَلَمَّا ف وشحتهم وبنُخلهم معروف مشهور .

والنقير : شَكَـٰلَـةٌ في النواة كالدائرة ، يضرب بها المثـَل في القلـّة .

ولذلك عقب هذا الكلام بقوله « أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » . والاستفهام المقدر بعد (أم) هذه إنكار على حسدهم ، وليس مفيداً لنبي الحسد لأنه واقع. والمراد بالناس النبيء — صلتى الله عليه وسلتم — ، والفضل النبوءة ، أو المراد به النبيء والمؤمنون ، والفضل الهدى بالإيمان .

وقوله «فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب» عطف على مقدر من معى الاستفهام الإنكاري ، توجيها للإنكار عليهم ، أي فلا بدع فيما حسدوه إذ قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والملك .

وآل إبراهيم : أبناؤه وعقبه ونسله ، وهو داخل في هذا الحكم لأنتهم إنتما أعطوه لأجل كرامته عند الله ووعد الله إيّاه بذلك . وتعريف (الكتاب) تعريف الجنس ، فيصدق بالمتعدّد ، فيشمل صحف إبراهيم ، وصحف موسى ، وما أنزل بعد ذلك . والحكمة : النبوءة . والملك: هو ما وعد الله به إبراهيم أن يعطيه ذرّيته وما آتى الله داوود وسليمان وملوك إسرائيل .

وضمير «منهم» يجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير «يحسدون». وضمير «به» يعود إلى الناس المراد منه محمد عليه السلام -: أي فمن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من آمن بمحمد، ومنهم من أعرض. والتفريع في قوله «فمنهم» على هذا التفسير ناشي على قوله «أم يحسدون الناس». ويجوز أن يعود ضمير «فمنهم» إلى آل إبراهيم، وضمير «به» إلى إبراهيم، أي فقد آتيناهم ما ذُكر. ومن آله من آمن به، ومنهم من كفر مثل أبيه آزر، وامرأة ابن أخيه لوط، أي فليس تكذيب اليهود محمدا بأعجب من ذلك، «سُنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا»، ليكون قد حصل الاحتجاج عليهم في الأمرين في إبطال مستند تكذيبهم ؛ بإثبات أن إتيان النبوءة ليس ببدع، وأن محمدا من آل إبراهيم، فليس إرساله بأعجب من إرسال موسى. وفي تذكيرهم بأن هذه سنة الأنبياء حتى لا يعدد وا تكذيبهم محمدا - صلى الله عليه وسلم - ثلمة في نبوءته، إذ لا يعرف رسول أجمع أهل دعوته على تصديقه من إبراهيم فمن بعده.

وقوله « وكفى بجهنتم سعيرا » تهديد ووعيد للّـذين يؤمنون بالجبت والطاغوت . وتفسير هذا التركيب تقدّم آنفا في قوله تعالى « وكفى بالله وليًّا » من هذه السورة .

تهديد ووعيد لجميع الكافرين ، فهي أعم ممّا قبلها ، فلها حكم التذييل ، ولذلك فُصلت. والإصلاء: مصدر أصلاهُ ، ويقال: صلاهُ صَلَيْها ، ومعناه شيُّ اللحم على النار ، ـ

وقد تقد م الكلام على صلى عند قوله تعالى « وسيَصْلُون سعيرا » وقوله « فسوف نصليه نارا » في هذه السورة ، وتقد م أيضا الكلام على (سوف) في الآية الأخيرة . و « نصليهم » – بضم النون – من الإصلاء . و « نضجت » بلغت نهاية الشيّ ، يقال : نضج الشّواء إذا بلغ حد الشيّ ، ويقال : نضج الطبيخ إذا بلغ حد الطبخ . والمعنى : كلّما احترقت جلودهم . فلم يبق فيها حياة وإحساس . بد لناهم ، أي عوضناهم جلودا غيرها . والتبديل يقتضي المغايرة كما تقد م في قوله في سورة البقرة « أتستبدلون الذي هو أدنى » . فقوله « غيرها » تأكيد لما دل عليه فعل التبديل . وانتصب « نارا » على أنه مفعول ثان لأنه من بأب أعطى .

وقوله «ليذوقوا العذاب» تعليل لقوله «بدّلناهم» لأنّ الجيلد هو الذي يوصل إحساس العذاب إلى النفس بحسب عادة خلق الله تعالى ، فلو لم يبدّل الجلد بعد احتراقه لما وصل عذاب النار إلى النفس و تبديل الجلد مع بقاء نفس صاحبه لا ينافي العدل لأنّ الجيلد وسيلة إبلاغ العذاب وليس هو المقصود بالتعذيب ، ولأنّه ناشئ عن الجلد الأوّل كما أن إعادة الأجسام في الحشر بعد اضمحلالها لا يوجب أن تكون أناسا غير الذين استحقّوا الثواب والعقاب لأنها لما أودعت النفوس التي اكتسبت الخير والشر فقد صارت هي هي الثواب والعقاب لأنها لما أودعت النفوس التي اكتسبت الخير والشر فقد صارت هي هي لأن الناشىء عن الشيء هو منه كالنخلة من النواة .

وقوله « إنّ الله كان عزيزا حكيما » واقع موقع التعليل ليما قبله ، فالعزّة يتأتّى بها تمام القدرة في عقوبة المجترئ على الله ، والحكمة يتأتّى بها تلكَ الكيفية في إصلائهم النار

وقوله « والذين آمنوا وعملوا الصالحات » ذكر هنا للمقابلة وزيادة الغيظ للكافرين . واقتصر من نعيم الآخرة على لذّة الجنّات والأزواج الصالحات، لأنتهما أحبّ اللذّات المتعارفة للسامعين ، فالزوجة الصالحة آنس شيء للإنسان ، والجنّات مَحلّ النعيم وحُسن المنظر .

وقوله «وندخلهم ظلاً ظليلا» هو من تمام محاسن الجنّات، لأنّ الظلّ إنّما يكون مع الشمس، وذلك جمال الجنّات ولذّة التنعّم برؤية النور مع انتفاء حرّه. ووصف بالظليل وصفا مشتقّا من اسم الموصوف للدلالة على بلوغه الغاية في جنسه، فقد يأتون بمثل هذا الوصف بوزن فعيل: كما هنا، وقولهم: داء دويٌّ ، ويأتون به بوزن

أَفْعَل : كَقُولُهُم : لَيَـُلٌ أَلْيَـلَ ، ويَوْم أَيْوَم ؛ ويأتون بوزن فاعل : كقولهم : شعر شاعر ، ونتصب ناصب .

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَّـٰ اَلَّهَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتَم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾. 50

استئناف ابتدائي قصد منه الإفاضة في بيان شرائع العدل والحكم ، ونظام الطاعة ، وذلك من الأغراض التشريعية الكبرى التي تضمنتها هذه السورة ، ولا يتعين تطلب المناسبة بينه وبين ما سبقه ، فالمناسبة هي الانتقال من أحكام تشريعية إلى أحكام أخرى في أغراض أخرى. وهنا مناسبة ، وهي أن ما استطرد من ذكر أحوال أهل الكتاب في تحريفهم الكلم عن مواضعه ، وليتهم ألسنتهم بكلمات فيها توجيه من السب ، وافترائهم على الله الكذب ، وحسدهم بإنكار فضل الله إذ آتاه الرسول والمؤمنين ، كل ذلك يشتمل على خيانة أمانة الدين ، والعلم ، والحق ، والنعمة ، وهي أمانات معنوية ، فناسب أن يعقب ذلك بالأمر بأداء الأمانة الحسية إلى أهلها ويتخلص إلى هذا التشريع .

وجملة «إن" الله يأمركم » صريحة في الأمر والوجوب ، مثل صراحة النهي في قوله في الحديث «إن" الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ». (وإن") فيها لمجرد الاهتمام بالخبر لظهور أن" مثل هذا الخبر لايقبل الشك" حتى يؤكّد لأنّه إخبار عن إيجاد شيء لا عن وجوده ، فهو والإنشاء سواء .

والخطاب لكل من يصلح لتلقي هذا الخطاب والعمل به من كل مؤتمن على شيء ، ومن كل من تولّى الحكم بين الناس في الحقوق .

والأداء حقيقة في تسليم ذات لمن يستحقّمها ، يقال : أدّى إليّه كذا ، أي دفعه وسلّمه ، ومنه أداء الدَّين . وتقدّم في قوله تعالى « مَن إن تأمّنه بقنطار يؤدّه إليك » في سورة آل

عمران . وأصل أدَّى أن يكون مضاعف أدى ـ بالتخفيف ـ بمعنى أوصل ، لكنتهم أهملوا أدَى المخفّف واستغنوا عنه بالمضاعف .

ويطلق الأداء مجازا على الاعتراف والوفاء بشيء . وعلى هذا فيطلق أداء الأمانة على قَوَل الحقّ والاعتراف به وتبليغ العلم والشريعة على حقّها . والمراد هنا هو الأوّل من المعنيين . ويعرف حكم غيره منهما أو من أحدهما بالقياس عليه قياس الأدْوَن .

والأمانة : الشيء الذي يجعله صاحبه عند شخص ليحفظه إلى أن يطلبه منه ، وقد تقد م الكلام عليها عند قوله تعالى « فليؤد ّ الذي اثتمن أمانكه أ » في سورة البقرة . وتطلق الأمانة مجازا على ما يجب على المكلم إبلاغه إلى أربابه ومُستحقيه من الخاصة والعامة كالدين والعلم والعهود والجوار والنصيحة ونحوها ، وضد ها الخيانة في الإطلاقين . والأمر للوجوب .

والأمانات من صيغ العموم ، فلذلك قال جمهور العلماء فيمن ائسمنه رجل على شيء وكان للأمين حق عند المؤتسَمن جحده ُ إيّاه : إنّه لا يجوز له أخذ الأمانة عوض حقه لأن ذلك خيانة ، ومنعه مالك في المدوّنة ، وعن ابن عبد الحكم : أنه يجوز له أن يجحده بمقدار ما عليه له ، وهو قول الشافعي . قال الطبري عن ابن عباس ، وزيد بن أسلم ، وشهر بن حوشب ، ومكحول : أن المخاطب ولاة الأمور ، أمرهم أن يؤدّوا الأمانات إلى أهلها . وقيل : نزلت في أمر عثمان بن طلحة بن أبي طلحة .

وأهل الأمانة هم مستحقّوها ، يقال : أهل الدار ، أي أصحابها . وذكر الواحدي في أسباب النزول ، بسند ضعيف: أنّ الآية نزلت يوم فتح مكة إذ سكم عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة العبدري الحرَجبي مفتاح الكعبة للنبيء – صلّى الله عليه وسلّم – وكانت سدانة الكعبة بيده ، وهو من بني عبد الدار وكانت السدانة فيهم ، فسأل العباس بن عبد المطلب من رسول الله أن يجعل له سدانة الكعبة يضمها مع السقاية ، وكانت السقاية بيده ، وهي في بني هاشم ، فدعا رسول الله — صلّى الله عليه وسلّم – عثمان بن طلحة وابن عمّه شيبة بن عثمان بن أبني طلحة ، فدفع لهما مفتاح الكعبة وتلا هذه الآية ، قال عمر شيبة بن عثمان بن أبني طلحة ، فدفع لهما مفتاح الكعبة وتلا هذه الآية ، قال عمر لعثمان بن طلحة « خذوها خالدة تالدة لا ينتزعها منكم إلا ظالم » ، ولم يكن أخذ النبيء لعثمان بن طلحة « خذوها خالدة تالدة لا ينتزعها منكم إلا ظالم » ، ولم يكن أخذ النبيء

- صلّى الله عليه وسلّم - مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة أخذ آ انتزاع ، ولكنّه أخذه ينتظر الوحي في شأنه ، لأن كون المفتاح بيد عثمان بن طلحة مستصحب من قبل الإسلام ، ولم يغيّر الإسلام ُ حوزه إيّاه ، فلصّا فنزلت الآية تقرّر حقّ بني عبد الدار فيه بحكم الإسلام ، فبقيت سدانة الكعبة في بني عبد الدار ، ونزل عثمان بن طلحة عنها لابن عمّه شيبة بن عثمان ، وكانت السدانة من مناصب قريش في الجاهلية (1) فأبطل النبيء - صلّى الله عليه وسلّم - بعضها في خطبة يوم الفتح أو حجة الوداع ، ما عدا السقاية والسدانة .

فإطلاق اسم الأمانة في الآية حقيقة ، لأن عثطان سلّم مفتاح الكعبة للنبيء ـ عليه الصلاة والسلام ـ دون أن يُسقط حقّه .

والأداء حينئذ مستعمل في معناه الحقيقي . لأنّ الحقّ هنا ذات يمكن إيصالها بالفعل لمستحقّها ، فتكون الآية آمرة بجميع أنواع الإيصال والوفاءات ، ومن جملة ذلك دفع الأمانات الحقيقية ، فلا مجاز في لفظ (تؤدّوا) .

وقوله « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » عطف « أن تحكموا » على « أن تؤدّوا » وفصل بين العاطف والمعطوف الظرف ، وهو جائز ، مثل قوله « وفي الآخرة حسنة » وكذلك في عطف الأفعال على الصحيح: مثل « وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبّارين » .

والحكم مصدر حكم بين المتنازعين ، أي اعتنى بإظهار المحقّ منهما من المبطل ، أو إظهار الحقّ لأحدهما و صرَّح بذلك ، وهو مشتقّ من الحَكُمْ – بفتح الحاء – وهو

<sup>(1)</sup> مناصب قريش في الجاهلية ، وتسمى مآثر قريش ، هي : السقاية وهي سي الحجيج من ماء زمزم وكانت لبي هـاشم ، والسدانة بكسر السين وهي حجابة الكعبة وهي لبي عبد الدار ، والسفارة لبي عدى ، والرفادة بكسر الراء وهي أموال تجمعها قريش لإعانة الحجاج المعوزين وهي لبي نوفل، والديات والحمالات وهي لبي تيم ، والرايـة وتسمى العقاب وهي لبي أمية ، والمشورة لبي أسد بن عبد العزى ، والأعنة والقبة وهي شؤون الحرب كانوا يضربون قبة ويجتمعون إليها عند تجهيز الجيوش وهي لبي مخزوم ، والحكومة واموال الآلهة لبني سهم ، والايسار والازلام لبي جمع .

الردْع عن فعل ما لا ينبغي ، ومنه سمّيت حكّمَمَة اللّـجام ، وهي الحديدة التي تجعل في فم الفرس ، ويقال : أحْكِمْ فُلانا ، أي أمْسكُنْه .

والعدل: ضد الجور، فهو في اللغة التسوية، يقال: عدّل كذا بكذا، أي سوّاه به ووازنه عدلا «ثم الذين كفروا بربتهم يعدلون »، ثم شاع إطلاقه على إيصال الحق إلى أهله، ودفع المعتدي على الحق عن مستحقه، إطلاقا ناشئا عمّا اعتاده الناس أن الجور يصدر من الطغاة الذين لا يتعدّون أنفسهم سواء مع عموم الناس، فهم إن شاءوا عدلوا وأنصفوا، وإن شاءوا جاروا وظلموا، قال لبيد:

## ومقسم يعطي العشيرة حقَّها ومُغذمر لحقوقها هَضَّامها (1)

فأطلق لفظ العدل — الذي هو التسوية — على تسوية نافعة يحصل بها الصلاح والأمن ، وذلك فك الشيء من يد المعتدي ، لأنه تظهر فيه التسوية بين المتنازعين ، فهو كناية غالبة . ومنظهر ذلك هو الحكم لصاحب الحق بأخذ حقه ممن اعتدى عليه ، ولذلك قال تعالى هنا « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » ، ثم توسعوا في هذا الإطلاق حتى صار يطلق على إبلاغ الحق إلى ربه ولو لم يحصل اعتداء ولا نزاع .

والعدل: مساواة بين الناس أو بين افراد أمّة: في تعيين الأشياء لمستحقّها، وفي تمكين كلّ ذي حقّ من حقّه، بدون تأخير، فهو مساواة في استحقاق الأشياء وفي وسائل تمكينها بأيدي أربابها، فالأوّل هو العدل في تعيين الحقوق، والثاني هو العدل في التنفيذ، وليس العدل في توزيع الأشياء بين الناس سواء بدون استحقاق.

فالعدل وسط بين طرفين ، هما : الإفراط في تخويل ذي الحق حقة ، أي بإعطائه أكثر من حقة ، وللا الطرفين يسمى أكثر من حقة ، وللا الطرفين يسمى جورا ، وكذلك الإفراط والتفريط في تنفيذ الإعطاء بتقديمه على وقته ، كإعطاء المال بيد السفيه ، أو تأخيره كإبقاء المال بيد الوصي بعد الرشد ، ولذلك قال تعالى « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم — إلى قوله — فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم » ؛ فالعدل يدخل في جميع المعاملات . وهو حسن في الفطرة لأنه كما يصد المعتدي عن اعتدائه ،

<sup>(1)</sup> المغدّمر ذو الغدّمرة وهي ظهور الغضب في القول ، والهضام صاحب الهضم وهو الكسر والظلم .

كذلك يصد غيره عن الاعتداء عليه ، كما قال تعالى « لا تَظَلَّمُون ولا تُظلمون » . وإذ قد كان العدل بهذه الاعتبارات تجول في تحديده أفهام مخطئة تعين أن تسسن الشرائع لضبطه على حسب مدارك المشرعين ومصطلحات المشرع لهم ، على أنها معظمها لم يسلم من تحريف لحقيقة العدل في بعض الأحوال ، فإن بعض القوانين أسست بدافعة الغضب والأنانية ، فتضمنت أخطاء فاحشة مثل القوانين التي يمليها الثوار بدافع الغضب على من كانوا متولين الأمور قبلهم ، وبعض القوانين المتفرعة عن تحيالات وأوهام ، كقوانين أهل الجاهلية والأمم العريقة في الوثنية .

ونجد القوانين التي سنتها الحكماء أمكن في تحقيق منافع العدل مثل قوانين أثينة وإسبرطة ، وأعلى القوانين هي الشرائع الألهية لمناسبتها لحال من شرعت لأجلهم ، وأعظمها شريعة الإسلام لابتنائها على أساس المصالح الخالصة أو الراجحة ، وإعراضها عن أهواء الأمم والعوائد الضالة ، فإنتها لا تعبأ بالأنانية والهوى، ولا بعوائد الفساد ، ولأنتها لا تبنى على مصالح قبيلة خاصة ، أو بلد خاص ، بل تبتنى على مصالح النوع البشري وتقويمه وهديه إلى سواء السبيل ، ومن أجل هذا لم يزل الصالحون من القادة يدونون بيان الحقوق حفظا للعدل بقدر الإمكان وخاصة الشرائع الإلهية ، قال تعالى « لقد أرسلنا رسول البشرية ومنها ما استنبطه علماء تلك الشريعة فهو مدرج فيها وملحق بها .

وإنّما قيّد الأمر بالعدل بحالة التصدّي للحكم بين الناس، وأُ طلق الأمر بردّ الأمانات الى أهلها عن التقييد : لأن ّكل ّ أحد لا يخلو من أن تقع بيده أمانة لغيره لاسيما على اعتبار تعميم المراد بالأمانات الشامل لما يجب على المرء إبلاغه لمستحقّه كما تقدّم، بخلاف العدل فإنّما يؤمر به ولاة الحكم بين الناس ، وليس كل ّ أحد أهلا لتولّي ذلك، فتلك نكتة قوله « وإذا حكمتم بين الناس ». قال الفخر: قوله « وإذا حكمتم » هو كالتصريح بأنّه ليس لجميع الناس أن يشرّعوا في الحكم بل ذلك لبعضهم ، فالآية مجملة في أنّه بأي طريق يصير حاكما ولمّا دلّت الدلائل على أنّه لابد للأمّة من إمام وأنّه ينصب القضاة والولاة صارت تلك الدلائل كالبيان لهذه الآية .

وجملة « إن ّ الله نعماً يعظكم به » واقعة موقع التحريض على امتثال الأمر ، فكانت بمنزلة التعليل ، وأغنت (إن ً ) في صدر الجملة عن ذكر فاء التعقيب ، كما هـو الشأن إذا جاءت (إن ً للاهتمام بالخبر دون التأكيد .

و(نعماً) أصله (نعم ما) رُكتبت (نعم) مع (ما) بعد طرح حركة الميم الأولى وتنزيلها منزلة الكلمة الواحدة ، وأدغم الميمان وحرّكت العين الساكنة بالكسر للتخلّص من التقاء الساكنين .

و(ما) جَوّز النحاة أن تكون اسم موصول ، أو نكرة موصوفة ، أو نكرة تامّة . والجملة التي بعد (ما) تجري على ما يناسب معنى (ماً) ، وقيل : إنّ (ما) زائدة كافحّةٌ (نعمَ) عن العمل .

والوعظ : التذكير والنصح، وقد يكون فيه زِجر وتخويف .

وجملة « إنّ الله كان سميعا بصيـرا » أي عليما بما تفعلون وما تقولون ، وهذه بشارة ونذارة .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَكُمْ تَؤُمُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾. 59

لمّا أمر الله الأمّة بالحكم بالعدل عقّب ذلك بخطابهم بالأمر بطاعة الحكّام ولاة أمورهم؛ لأنّ الطاعة لهم هي مظهر نفوذ العدل الذي يحكم به حكّامهم، فطاعة الرسول تشتدل على احترام العدل المشرّع لهم وعلى تنفيذه ، وطاعة ولاة الأمور تنفيذ للعدل ، وأشار بهذا التعقيب الى أنّ الطاعة المأمور بها هي الطاعة في المعروف ، ولهذا قال علي «حقّ على الإمام أن يحكم بالعدل ويودّي الأمانة ، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا » . أمر الله بطاعة الله ورسوله وذلك بمعنى طاعة الشريعة ، فإنّ الله هو منزّل الشريعة ورسوله مبلّغها والحاكم بها في حضرته .

وإنها أعيد فعل «أطيعوا الرسول» مع أن حرف العطف يغني عن إعادته إظهارا للاهتمام بتحصيل طاعة الرسول لتكون أعلى مرتبة من طاعة أولي الأمر ، ولينبه على وجوب طاعته فيما يأمر به ، ولو كان أمره غير مقترن بقرائن تبليغ الوحي لئلا يتوهم السامع أن طاعة الرسول المأمور بها ترجع إلى طاعة الله فيما يبلغه عن الله دون ما يأمر به في غير التشريع ، فإن امتثال أمره كله خير ، ألا ترى أن النبيء — صلى الله عليه وسلم — دعا أبا سعيد بن المعلى ، وأبو سعيد يصلي ، فلم يجبه فلما فرغ من صلاته جاءه فقال له «ما منعك أن تجيبني» فقال «كنت أصلي» فقال «ألم يقل الله يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم » ؛ ولذلك كانوا إذا لم يعلموا مراد الرسول من أمره ربما سألوه : أهو أمر تشريع أم هو الرأي والنظر ، كما قال له الحباب بن المنذر يوم بدر حين نزل جيش المسلمين : أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نجتازه أم هو الرأي والحرب والمكيدة . ولما كلم بريرة في أن حين نزل جيش المسلمين : أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن تجتازه أم هو الرأي والحرب والمكيدة . ولما كلم بريرة في أن تراجع زوجها مُغيثا بعد أن عتقت ، قالت له : أتأمر يا رسول الله أم تشفع ، قال : بل أمنع ، قالت : لا أبقى معه .

ولهـذا لم يُعـَد فعـل «فُرد و» في قوله « والـرسول » لأن ذلك في التحاكم بينهم ، والتحاكم لا يكون إلا للأخذ بحكم الله في شرعه ، ولذلك لا نجد تكريراً لفعل الطاعة في نظائر هذه الآية التي لم يعطف فيها أولو الأمر مثل قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا توليوا عنه وأنتم تسمعون » وقوله « وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا — ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون » ، إذ طاعة الرسول مساوية لطاعة الله لأن الرسول هو المبلغ عن الله فلا يتلقى أمر الله إلا منه ، وهو منفذ أمر الله بنفسه ، فطاعته طاعة تلق وطاعة امتثال ، لأنه مبلغ ومنفذ ، بخلاف أولي الأمر فإنهم منفذون لما بلغه الرسول فطاعتهم طاعة امتثال خاصة . ولذلك كانوا إذا أمرهم بعمل في غير أمور التشريع ، يسألونه أهذا أمر أم رأي وإشارة فإنه لما للذين يأبرون النخل « لو لم تفعلوا لصَلَح » .

وقوله «وأولي الأمر » يعني ذويه وهم أصحاب الأمر والمتولّـون له . والأمر هو الشأن، أي ما يهتم به من الأحوال والشؤون، فأولو الأمر من الأمّـة ومن القوم هم الذين

يسند الناس إليهم تدبير شؤونهم ويعتمدون في ذلك عليهم ، فيصير الأمر كأنة من خصائصهم ، فلذلك يقال لهم : ذوو الأمر وأولو الأمر، ويقال في ضد ذلك : ليس له من الأمرشيء . ولما أمر الله بطاعة أولي الأمر علمنا أن آولي الأمر في نظر الشريعة طائفة ،عينة، وهم قدوة الأمة وأمناؤها، فعلمنا أن تلك الصفة تثبت لهم بطرق شرعية إذ أمور الإسلام لا تخرج عن الدائرة الشرعية ، وطريق ثبوت هذه الصفة لهم إما الولاية المسندة إليهم من الخليفة ونحوه ، أو من جماعات المسلمين إذا لم يكن لهم سلطان ، وإما صفات الكمال التي تجعلهم محل اقتداء الأمة بهم وهي الاسلام والعلم والعد الة ، فأهل العلم العدول أن من أولي الأمر بذاتهم لأن صفة العلم لا تحتاج إلى ولاية ، بل هي صفة قائمة بأربابها الذين اشتهروا بين الأمة بها، لما جرب من علمهم وإتقانهم في الفتوى والتعليم . قال مالك « أولو الأمر : أهل القرآن والعلم » يعني أهل العلم بالقرآن والاجتهاد . فأولو الأمر هنا هم من عدا الرسول من الخليفة إلى والي الحسبة ، ومن قواد والاجتهاد . ومن فقهاء الصحابة والمجتهدين إلى أهل العلم في الأزمنة المتأخرة ، وأولو الأمر هم الذين يطلق عليهم أيضا أهل الحل والعقد .

وإنسما أمر بذلك بعد الأمر بالعدل وأداء الأمانة لأنّ هذين الأمرين قوام نظام الأمّة وهو تناصح الأمراء والرعية وانبثاث الثقة بينهم .

ولمّا كانت الحوادث لا تخلو من حدوث الخلاف بين الرعيّة ، وبينهم وبين ولاة أمورهم ، أرشدهم الله إلى طريقة فصل الخلاف بالردّ إلى الله وإلى الرسول ، ومعنى الردّ إلى الله الردّ إلى كتابه ، كما دلّ على ذلك قوله في نظيره « وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله » .

ومعنى الرد إلى الرسول إنهاء الأمور إليه في حياته وحضرته، كما دل عليه قوله في نظيره «وإلى الرسول» فأمنا بعد وفاته أو في غيبتيه ، فالرد إليه الرجوع إلى أقواله وأفعاله ، والاحتذاء بسُنته ، روى أبو داو د عن أبي رافع عن النبيء – صلى الله عليه وسلم – أنه قال « لا ألنفيين أحد كم متكنا على أريكته يأتيه الأمر ممنا أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» . وفي روايته عن العرباض ابن سارية أنه سمع رسول الله يخطب يقول «أيحسب أحدكم وهو متكئ على أريكته وقد

يَظنَ أَنَّ الله لم يحرَّم شيئا إلاَّ ما في هذا القرآن ألا وإنّي والله قد أمرَّت ووعظت ونهيت عن أشياء إنّها لمثل القرآن أو أكثر » ، وأخرجه الترمذي من حديث المقدام . وعرض الحوادث على مقياس تصرّفاته والصريح من سنّته .

والتنازعُ: شدّة الاختلاف، وهو تفاعل من النزع، أي الأخذ، قال الأعشى:

نازعتُهم قُضبالريحان متكئا وقهوةً مُزة رَاوُوقها خَضِل

فأطلق التنازع على الاختلاف الشديد على طريق الاستعارة، لأنّ الاختلاف الشديد يشبه التجاذبَ بين شخصين ، وغلب ذلك حتّى ساوى الحقيقة، قال الله تعالى «ولا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا — فتنازعوا أمرهم بينهم وأسرّوا النجوى » .

وضعير (تنازعتم) راجع للذين آمنوا فيشمل كل من يمكن بينهم التنازع، وهم من عدا الرسول ، إذ لا ينازعه المؤمنون، فشمل تنازع العموم بعضهم مع بعض، وشمل تنازع ولاة الأمور بعضهم مع بعض ، كتنازع الوزراء مع الأمير أو بعضهم مع بعض ، وشمل تنازع الرعية مع ولاة أمورهم ، وشمل تنازع العلماء بعضهم مع بعض في شؤون علم الدين . وإذا نظرنا إلى ما ذكر في سبب النزول نجد المراد ابتمداء هو الخلاف بين الأمراء والأمة، ولذلك نجد المفسرين قد فسروه ببعض صور من هذه الصور ، فليس مقصدهم قصر الآية على ما فسروا به . وأحسن عباراتهم في هذا قول الطبري : « يعني مقصدهم أينها المؤمنون أنتم فيما بينكم أو أنتم وأولو أمركم فيه . وعن مجاهد : فإن تنازع العلماء ردوه إلى الله ».

ولفظ (شيء) نكرة متوغّلة في الإبهام فهو في حيّز الشرط يفيد العدوم،أي في كلّ شيء،فيصدق بالتنازع في الخصومة على الحقوق ، ويصدق بالتنازع في اختلاف الآراء عند المشاورة أو عند مباشرة عمل منّا، كتنازع ولاة الأمور في إجراء أحوال الأمنة . ولقد حسَّن موقع كلمة (شيء) هنا تعميم الحوادث وأنواع الاختلاف، فكان من المواقع الرشيقة في تقسيم عبد القاهر ، وقد تقدّم تحقيق مواقع لفظ شيء عند قوله تعالى «ولنبلونتكم بشيء من الخوف والجوع» في سورة البقرة .

والرد هنا مجاز في التحاكم إلى الحاكم وفي تحكيم ذي الرأي عند اختلاف الآراء. وحقيقته إرجاع الشيء إلى صاحبه مثل العارية والمغصوب ، ثم أطلق على التخلي عن الانتصاف بتفويض الحكم إلى الحاكم ، وعن عدم تصويب الرأي بتفويض تصويبه إلى الغير، إطلاقا على طريق الاستعارة ، وغلب هذا الاطلاق في الكلام حتى ساوى الحقيقة .

وعموم لفظ شيء في سياق الشرط يقتضي عموم الأمر بالرد للى الله والرسول ؛ وعموم أحوال التنازع ، تبعا لعموم الأشياء المتنازع فيها ، فمن ذلك الخصومات والدعاوي في الحقوق ، وهو المتبادر من الآية بادئ بدء بقرينة قوله عقبه « ألم تر إلى الذين يزعمون أنسه آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » فإن هذا كالمقد مة لذلك فأشبه سبب نزول ، ولذلك كان هو المتبادر وهو لا يمنع من عموم العام ، ومن ذلك التنازع في طرق تنفيذ الأوامر العامة ، كما يحصل بين أفراد الجيوش وبين بعض قوادهم . وقد قيل : إن الآية نزلت في نزاع حد ت بين أمير سرية الأنصار عبد الله بن حذافة السهمي كما سيأتي ، ومن ذلك الاختلاف بين أهل الحل والعقد في شؤون مصالح المسلمين ، وما يرومون حمل الناس عليه .

ومن ذلك اختلاف أهل العلم في الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والنظر في أدلّة الشريعة .

فكل هذا الاختلاف والتنازع مأمور أصحابه برد أمره إلى الله والرسول. ورد كل نوع من ذلك يتعين أن يكون بحيث يُرجى معه زوال الاختلاف ، وذلك ببذل الجهد والوسع في الوصول إلى الحق الجلي في تلك الأحوال . فما روي عن مجاهد وميمون بن مهران في تفسير التنازع بتنازع أهل العلم إنها هو تنبيه على الفرد الأخفى من أفراد العموم ، وليس تخصيصا للعموم .

وذكر الردّ إلى الله في هذا مقصود منه مراقبة الله تعالى في طلب انجلاء الحق في مواقع النزاع ، تعظيما لله تعالى، فإن الردّ إلى الرسول به الردّ إلى الله ، إذ الرسول هو المنبئ عن مراد الله تعالى ، فذكر اسم الله هنا هو بمنزلة ذكره في قوله « فأن لله خمسه وللرسول » الآية .

ثم الرد إليه في غيبته أو بعد وفاته ، فبالتحاكم إلى الحكام الذين أقامهم الرسول أو أمرهم الرد إليه في غيبته أو بعد وفاته ، فبالتحاكم إلى الحكام الذين أقامهم الرسول أو أمرهم بالتعيين ، وإلى الحكام الذين نصبهم ولاة الأمور للحكم بين الناس بالشريعة ممن يظن به العلم بوجوه الشريعة وتصاريفها ، فإن تعيين صفات الحكام وشروطهم وطرق توليتهم ، فيما ورد عن الرسول من أدلة صفات الحكام ، يقوم مقام تعيين أشخاصهم ، وبالتأمل في تصرفاته وسنته ثم الصدر على ما يتبين للمتأمل من حال يظنها هي مراد الرسول لو سئل عنها في جميع أحوال النزاع في فهم الشريعة واستنباط أحكامها المسكوت عنها من الرسول ، أو المجهول قوله فيها .

وقوله « إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» تحريض وتحذير معا، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر وازعان يزعان عن مخالفة الشرع ، والتعريض بمصالح الأمة للتلاشي ، وعن الأخذ بالحظوظ العاجلة مع العلم بأنها لا ترضي الله وتضر الأمة ، فلا جرم أن يكون دأب المسلم الصادق الإقدام عند اتتضاح المصالح ، والتأمل عند التباس الأمر والصدر بعد عرض المشكلات على أصول الشريعة .

ومعنى « إن كنتم تؤمنون » مع أنتهم خوطبوا بـ (سيأيتُها الذين آمنوا) : أي إن كنتم تؤمنون حقّا ، وتلازمون واجبات المؤمن ، ولذلك قال تعالى « ذلك خير » فجيء باسم الإشارة للتنويه ، وهي إشارة إلى الردّ المأخوذ من « فردّوه » . و (خير ) اسم لما فيه نفع ، وهو ضد " الشرّ ، وهو اسم تفضيل مسلوب المفاضلة ، والمراد كون الخير وقوة الحسن . والتأويل : مصدر أوّل الشيء إذا أرجعه ، مشتق "من آل يؤول إذا رجع ، وهو هنا بمعنى أحسن رداً وصرفاً . أخرج البخاري عن ابن عباس قال : نزل قوله « أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الأمر منكم » في عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبيء في سرية . وأخرج في كتاب المغازي عن علي قال : بعث النبيء سرية فاستعمل عليها رجلا من الأنصار ، وأمرهم أن يطبعوه ، فغضب ، فقال « أليس أمركم النبيء أن تطبعوني » قال « فأجمعوا حطبا » فجمعوا ، قال « أوقدوا نارا » ، فأوقدوها ، فقال « النبيء من على النبيء من اله النبيء من النبيء من النبيء من النبيء من النبيء من النبيء من المؤلون « فررنا إلى النبيء من النبي النبي النبيء من النبي ا

النار»، فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه فبلغ ذلك النبيء فقال « لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة ، الطاعة ُ في المعروف» .

فقول ابن عبّاس: نزلت في عبد الله بن حُدافة ، يحتمل أنّه أراد نزلت حين تعيينه أميرا على السرية وأنّ الأمر الذي فيها هو الذي أوجب تردّد أهل السرية في الدخول في النار ، ويحتمل أنّها نزلت بعد ما بلغ خبرهم رسول الله ، فيكون المقصود منها هو قوله « فإن تنازعتم في شيء » الخ ، ويكون ابتداؤها بالأمر بالطاعة لـتَـلاً يظن أن ما فعله ذلك الأمير ببطل الأمر بالطاعة .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ عَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُواْ إِلَى ٱلطَّلْغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَنْ يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَلُنُ أَنْ يَتْضِلَّهُمْ صَلَلًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَلِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾. 6

استئناف ابتدائي للتعجيب من حال هؤلاء ، ناسب الانتقال إليه من مضمون جملة « إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» . والموصول مراد به قوم معروفون وهم فريق من المنافقين الذين كانوا من اليهود وأظهروا الإسلام ليقوله « رأيت المنافقين يصدّون » ، ولذلك قال « يزعمون أنتهم آمنوا بما أنزل إليك » . وقد اختلفت الروايات في سبب نزول هذه الآية اختلافا متقاربا : فعن قتادة والشعبي أن يهوديا اختصم مع منافق اسمه بشر فدعا اليهودي المنافق إلى التحاكم عند النبيء — صلى الله عليه وسلم — لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة ولا يجور في الحكم ، ودعا المنافق إلى التحاكم عند كاهن من جهينة كان بالمدينة .

وعن ابن عباس أن اليهودي دَعا المنافق إلى التحاكم عند رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وأن المنافق دعا إلى كعب ابن الأشرف ، فأبى اليهودي وانصرفا معا إلى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فقضى لليهودي، فلمنا خرجا، قال المنافق: لا أرضى، انطلق بنا إلى أببي بكر ، فحكم أبو بكر بمثل حكم رسول الله ، فقال المنافق : انطلق بنا إلى عمر، فلمنا بلغ عمر، وأخبره اليهودي الخبر وصدتَّقه المنافق، قال عمر: رويدكما حتى أخرج إليكما ، فدخل وأخذ سيفه ثم ضرب به المنافق حتى بَرَد ، وقال : هكذا أقضي على من لم يرض بقضاء الله ورسوله . فنزلت الآية وقال جبريل : إن عمر فرق بين الحق والباطل فلقبه النبيء — صلى الله عليه وسلم — «الفاروق».

وقال السدّي : كان بين قُريظة والخزرج حيلف، وبين النَّضير والأوس حلف، في الجاهلية وكانت النفير أكثر وأشرف، فكانوا إذا قتل قُرَظييَّ نضيريا قُتل به وأخذ أهل القتيل دية صاحبهم بعد قتل قاتله، وكانت الدية مائة وسق من تمر، وإذا قتل نضيري قرظيًا لم يُقتل به وأعطى ديته فقط : ستّين وسقا . فلمّا أسلم نفر من قريظة والنفير قتل نضيري قرطيًا واختصموا ، فقالت النفير : نعطيكم ستّين وسقا كما كنّا اصطلحنا في الجاهلية ، وقالت قريظة : هذا شيء فعلتموه في الجاهلية لأنّكم كثرتم وقللنا اصطلحنا في الجاهلية ، وقالت قريظة : هذا شيء فعلتموه في الجاهلية لأنّكم كثرتم وقللنا انطلقوا إلى أبي برُدة — وكان أبو بردة كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه — . وقال المسلمون : لا بل ننطلق إلى النبيء — صلى الله عليه وسلم — فأنزل الله هذه الآية . وأبو بردة — بدال بعد الراء — على الصحيح، وكذلك وقع في مفاتيح الغيب وفي الإصابة (وأبو بردة — بدال بعد الراء — على الصحيح، وكذلك وقع في مفاتيح الغيب وفي الإسلمي نفلة بن عبيد ولم يكن أبو برزة كاهنا قط) . ونُسب أبو بردة الكاهن بالأسلمي، وذكر نفلة بن عبيد ولم يكن أبو برزة كاهنا قط) . ونُسب أبو بردة الكاهن بالأسلمي، وذكر بعض المفسترين : أنّه كان في جُهيئة . وبعضهم ذكر أنّه كان بالمدينة . وقال البغوي عن جابر بن عبد الله : «كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها واحد في جُهيئة وواحد في أسلم ، وفي كلّ حيّ واحد كهان » .

وفي رواية عكرمة أن الذين عناهم الله تعالى ناس من أسلم تنافروا إلى أبسي بردة الأسلمي، وفي رواية قتادة : أن الآية نزلت في رجلين أحدهما اسمه بشر من الأنصار،

والآخر من اليهود تدارءا في حق ، فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند النبيء — صلى الله عليه وسلم — لعلمه بأنه يقضي بالحق ، ودعاه الأنصاري إلى التحاكم للكاهن لأنه علم أنه يرتشي ، فيقضي له ، فنزلت فيهما هذه الآية . وفي رواية الشعبي مثل ما قال قتادة ، ولكنته وصف الأنصاري بأنه منافق . وقال الكلبي عن أبيي صالح عن ابن عباس أن الخصومة بين منافق ويهودي ، فقال اليهودي « لننطلق إلى محمد » وقال المنافق « بل نأتي كعب بن الأشرف اليهودي » وهو الذي سمّاه الله الطاغوت .

وصيغة الجمع في قوله «الذين يزعمون» مراد بها واحد . وجيء باسم موصول الجماعة لأن المقام مقام توبيخ ، كقولهم : ما بكال أقوام يقولون كذا ، ليشمل المقصود ومن كان على شاكلته . والزعم : خبر كاذب ، أو مشوب بخطأ ، أو بحيث يتهمه الناس بذلك ، فإن الأعشى لما قال يمدح قيسا بن معد يكرب الكندي :

ونُبِّتُنْتُ قَيْسًا ولم أَبْلُهُ كَمَا زَعَمُوا خَيْرَ أَهُلَ الْيَمَنُ \*

غضب قيس وقال « وما هو إلا ّ الزعم » ، وقال تعالى « زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا » ، ويقول المحدّث عن حديث غريب فزعم فلان أن ّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال كذا ، أي لإلقاء العهدة على المخبر ، ومنه ما يقع في كتاب سيبويه من قوله زعم الخليل ، ولذلك قالوا : الزعم مطية الكذب .

ويستعمل الزعم في الخبر المحقّق بالقرينة ، كقوله :

زعم العواذل أنَّني في غمرة صَدَقُوا ولكن غمرتي لا تنجلي

فقوله (صدقوا) هو القرينة . ومضارعـه مثلَّث العَّيْن ِ،والأفصح فيه الفتح .

وقد كان الذين أرادوا التحاكم إلى الطاغوت من المنافقين ، كما هو الظاهر ، فإطلاق الزعم على إيمانهم ظاهر .

وعطف قوله « وما أنزل من قبلك » لأن هؤلاء المنافقين كانوا من اليهود ، وقد دخل المعطوف في حَيِز الزعم فدل على أن إيمانهم بما أنزل من قبل لم يتكن مطردا، فلذلك كان اد عاؤهم ذلك زعما ، لانتفاء إيمانهم بالتوراة في أحوال كثيرة مثل هذا ، إذ لو

كانوا يؤمنون بها حقًّا، لم يكونوا ليتحاكموا إلى الكهـّان ، وشريعة موسى ــ عليه السلام ــ تحذّر منهم .

وقوله « يريدون » أي يحبّون محبّة تبعث على فعل المحبوب .

والطاغوت هنا هم الأصنام ، بدليل قوله « وقد أمروا أن يكفروا به » ، ولكن فسروه بالكاهن ، أو بعظيم اليهود ، كما رأيت في سبب نزول الآية ، فإذا كان كذلك فهو إطلاق مجازي بتشبيه عظيم الكفر بالصنم المعبود لغلو قومه في تقديسه ، وإما لأن الكاهن يترجم عن أقوال الصنم في زعمه ، وقد تقد م اشتقاق الطاغوت عند قوله تعالى « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت » من هذه السورة . وإنما قال « ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا » أي يحب ذلك ويحسنه لهم ، لأنه ألقى في نفوسهم الدعاء إلى تحكيم الكهان والانصراف عن حكم الرسول ، أو المعنى : يريد أن يضلهم في المستقبل بسبب فعلتهم هذه لولا أن أيقظهم الله وتابوا مما صنعوا .

والضلال البعيد هو الكفر، ووصفه بالبعيد مجاز في شدّة الضلال بتنزيله منزلة جنس ذي مسافة كان هذا الفرد منه بالغا غاية المسافة، قال الشاعر:

## ضيّعت حزمي في إبعادي الأملا

وقوله «وإذا قيل لهم تعالوا» الآية أي إذا قيل لهم احضُروا أو إيتوا . فإن "(تعال) كلمة تدل على الأمر بالحضور والإقبال ، فمفادها مفاد حرف النداء إلا أنها لا تنبيه فيها . وقد اختلف أيمة العربية في أنه فعل أواسم فعل ، والأصح أنه فعل لأنه مشتق من مادة العلو ، ولذلك قال الجوهري في الصحاح «والتعالي الارتفاع» ، تقول منه ، إذا أمرت: «تعال يا رجل » ، ومثله في القاموس ، ولأنه تتصل به ضمائر الرفع ، وهو فعل مبني على الفتح على غير سنة فعل الأمر ، فذلك البناء هو الذي حدا فريقا من أهل العربية على القول بأنه اسم فعل ، وليس ذلك القول ببعيا ، ولم يترد عن العرب غير فتح اللام ، فلذلك كان كسر اللام في قول أبي فراس :

أيا جارتاً ما أنصف النحر بيننا تعالى أقاسمك الهموم تعالى

بكسر لام القافية المكسورة ، معدوداً لحنا .

وفي الكشّاف أنّ أهل مكة – أي في زمان الزمخشري – يقولون تعالِّي للمرأة . فذلك من اللحن الذي دخل في اللغة العربية بسبب انتشار الدُّخلاء بينهم .

ووجه اشتقاق تعال من ماد ق العلو أنهم تخيلوا المنادي في علو والمنادى (بالفتح) في سفل ، لأنهم كانوا يجعلون بيوتهم في المرتفعات لأنها أحصن لهم ، ولذلك كان أصله أن يدل على طلب حضور لنفع . قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى «وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » في سورة المائدة : «تعال نداء ببر ، هذا أصله ، ثم استعمل حيث البر وحيث ضد » . وقال في تفسير آية النساء : «وهي لفظة مأخوذة من العلو لما استعملت في دعاء الإنسان وجلبه صيغت من العلو تحسينا للأدب كما تقول : ارتفع إلى الحق ونحوه » . واعلم أن تعال لما كانت فعلا جامدا لم يصح أن يصاغ منه غير الأمر ، فلا تقول : تعاليت بمعنى حضرت ، ولا تنهى عنه » . وفي الصحاح عقبه وتقول : قد تعاليت وإلى أي شيء أتعالى » يعني أنه يتصرف في خصوص جواب الطلب « وتقول : قد تعاليت وإلى أي شيء أتعالى » يعني أنه يتصرف في خصوص جواب الطلب لن قال لك تعال ، وتبعه في هذا صاحب اللسان وأغفل العبارة التي قبله ، وأما صاحب لن قال لك تعال ، وتبعه في هذا صاحب اللسان وأغفل العبارة التي قبله ، وأما صاحب شيء أتعالى » ولعل النسخة قد وقع فيها نقص أو خطأ من الناسخ لظنه في العبارة تكريرا ، شيء أتما ي ولعل النسخة قد وقع فيها نقص أو خطأ من الناسخ لظنة في العبارة تكريرا ، وإنها نبهت على هذا لئلاً تقع في أخطاء وحيرة .

و (تعالوا) مستعمل هنا مجازا ، إذ ليس ثمّة حضور وإتيان ، فهو مجاز في تحكيم كتاب الله وتحكيم الرسول في حضوره ، ولذلك قال « إلى ما أنزل الله » إذ لا يحكم الله إلا بواسطة كلامه ، وأمّا تحكيم الرسول فأريد به تحكيم ذاته لأنّ القوم المخبر عنهم كانوا من المنافقين وهم بالمدينة في حياة الرسول — صلى الله عليه وسلم — . و (صدودا) مفعول مطلق للتوكيد ، ولقصد التوصّل بتنوين « صدودا » لإفادة أنّه تنوين تعظيم .

﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَلِبَتْهُم مُتَّصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَامُوكَ يَخْلَمُ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَلْنَا وَتَوْفِيقًا أُوْلَلِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا ﴾. 3

تفريع على قوله « وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » الآية ، لأن الصدود عن ذلك يوجب غضب الله عليهم ، فيوشك أن يصيبهم الله بمصيبة من غير فعل أحد ، مثل انكشاف حالهم للمؤمنين فيعرفوا بالكفر فيصبحوا مهددين ، أو مصيبة من أمر الله رسوله والمؤمنين بأن يظهروا لهم العداوة وأن يقتلوهم لنفاقهم فيجيئوا يعتذرون بأنهم ما أرادوا بالتحاكم إلى أهل الطاغوت إلا قصد الإحسان إليهم وتأليفهم إلى الإيمان والتوفيق بينهم وبين المؤمنين . وهذا وعيد لهم لأن (إذا) للمستقبل ، فالفعلان بعدها : وهما (أصابتهم) و(جاؤوك) مستقبلان ، وهو مثل قوله « لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينتك بهم ثم لايجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا » .

و (كَيَّفَ) خبر مبتدأ محذوف معلوم من سياق الكلام: أي كيف حالهم حين تصيبهم مصيبة بسبب ما فعلوا فيجيئونك معتذرين .

والاستفهام مستعمل في التهويل ، كما تقدّم القول فيه في قوله تعالى آنفا « فكيف إذا جثنا من كلّ أمّة بشهيد » .

وتركيب «كيف بك » يقال إذا أريدت بشارة أو وعيد تعجيبا أو تهويلا . فمن الأوّل قول النبيء \_ صلى الله عليه وسلم \_ لسُراقة بن مالك : «كيْف بك إذ لبست سواري كسرى » بشارة بأن سواري كسرى سيقعان بيد جيش المسلمين ، فلمنا أتي بسواري كسرى في غنائم فتح فارس ألبسهما عُمرُ بن الخطاب سُراقة بن مالك تحقيقا لمعجزة النبيء \_ صلى الله عليه وسلم - .

ومن الثاني قوله تعالى « فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه » وقد جمع الأمرين قوله تعالى « فكيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » الآية .

وقوله «أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم » جاء باسم الإشارة لتمييزهم للسامعين أكمل تمييز ، لأنهم قد حصل من ذكر صفاتهم ما جعلهم كالمشاهدين ، وأراد بما في قلوبهم الكفر الذي أبطنوه وأمر رسوله بالإعراض عنهم .

وحقيقة الإعراض عدم الالتفات إلى الشيء بقصد التباعد عنه ، مشتق من العُرْض – بضم العين – وهو الجانب، فلعل أصل الهمزة في فعل أعرض للدخول في الشيء ، أي دخل في عرض المكان، أو الهمزة للصيرورة، أي صار ذا عرض، أي جانب، أي أظهر جانبه لغيره ولم يُظهر له وجهة ، ثم استعمل استعمالا شائعا في الترك والإمساك عن المخالطة والمحادثة ، لأنه يتضمن الإعراض غالبا ، يقال : أعرض عنه كما يقال : صد عنه ، كقوله تعالى « وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره » ولذلك كثر هذا اللفظ في أشعار المتيمين رديفا للصدود، وهذا أقرب المعاني إلى المعنى الحقيقي، فهو مجاز مرسل بعلاقة اللزوم ، وقد شاع ذلك في الكلام ثم أطلق على العفو وعدم المؤاخذة بتشبيه حالة من يعفو بحالة من لا يلتفت إلى الشيء فيوليه عرض وجهه ، كما استعمل صَفَح في هذا المعنى مشتقاً من صفحة الوجه ، أي جانبه ، وهو أبعد عن المعنى الحقيقي من الأول لأنه مبنى على التشبيه .

والوعظ: الأمر بفعل الخير وترك الشرّ بطريقة فيها تخويف وترقيق يحملان على الامتثال، والاسم منه الموعظة، وتقدّم آنفا عند قوله تعالى «إنّ الله نعمًا يعظكم به». فهذا الإعراض إعراض صفح أو إعراض عدم الحزن من صدودهم عنك، أي لا تهتم بصدودهم، فإن الله مجازيهم، بدليل قوله « وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا »، وذلك إبلاغ لهم في المعذرة، ورجاء لصلاح حالهم، شأن الناصح الساعي بكل وسيلة إلى الإرشاد والهدى.

والبليغ فعيل بمعنى بالغ بلوغا شديدا بقوّة ، أي : بالغا إلى نفوسهم متغلغلا فيها . وقوله « في أنفسهم » يجوز أن يتعلّق بقوله بليغا، وإنّما قدّم المجرور للاهتمام بإصلاح أنفسهم مع الرعاية على الفاصلة، ويجوز أن يتعلّق بفعل «قل لهم » ، أي قل لهم قولا في شأن أنفسهم ، فظرفية (في) ظرفية مجازية ، شبّهت أنفسهم بظرف للقول .

## ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾.

جملة معترضة في خلال الخبر عن قضية المنافق الذي تحاكم إلى الطاغوت. وهو رجوع إلى الغرض الأوّل ، وهو الإنحاء عليهم في إعراضهم عن التحاكم إلى الرسول ، وأنّ إعراضهم ذلك مؤذن بنفاقهم: ببيان أنّ معنى الإيمان الرضا بحكم الرسول إذ ما جاء الرسول إلاّ لينطاع فكيف يُعرض عنه.

وقوله «بإذن الله» في موضع الحال من الضمير في (يطاع) أي متلبّسا في ذلك بإذن الله أي بأمره ووصايته ، إذ لا تظهر فائدة الشرائع بدون امتثالها . فمن الرسل من أطيع ، ومنهم من عصي تارة أو دائما ، وقد عصي موسى في مواقع ، وعصى عيسى في معظم أمره ، ولم يعص محمد من المؤمنين به المحقين إلا بتأوّل ، مثل ما وقع في يوم أحد إذ قال الله تعالى « وعصيتم »، وإنّما هو عصيان بتأوّل ، ولكنّه اعتبر عصيانا لكونه في الواقع مخالفة لأمر الرسول ، ولذلك كان أكمل مظاهر الرسالة تأييد الرسول بالسلطان ، وكون السلطان في شخصه لكيلا يكون في حاجة إلى غيره ، وإنّما تم هذا المظهر في رسالة عمد — صلى الله عليه وسلم — ولذلك وصف بأنّه نبيء الملاحم ، وقد ابتدأت بوارق ذلك في رسالة موسى — عليه السلام — ، ولم تستكمل ، وكملت لمحمد — صلى الله عليه وسلم — . في رسالة موسى — عليه السلام — ، ولم تستكمل ، وكملت لمحمد — صلى الله عليه وسلم — . وأنز لنا معهم الكتاب والميز ان ليقوم الناس بالقسط وأنز لنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسلة بالغيب » ولا أحسبه أراد برسله إلا رسوله محمدا — عليه الصلاة والسلام — وكان هو المراد من الجمع أحسه أراد برسله إلا رسوله محمدا — عليه الصلاة والسلام — وكان هو المراد من الجمع الأنه الأكمل فيهم .

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾. 63

عطف على جملة « فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قد مت أيديهم » توبيخا لهم على تحاكمهم إذ كان ذلك عصيانا على عصيان ، فإنهم ما كفاهم أن أعرضوا عن تحكيم الرسول حتى زادوا فصد وا عمن قال لهم : تعالموا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. فلو

استفاقوا حينئذ من غُلوائهم لعلموا أنّ إرادتهم أن يتحاكموا إلى الكفار والكهنة جريمة يجب الاستغفار منها ولكنّهم أصرّوا واستكبروا . وفي ذكر (لو) وجعل « لـوجدوا الله توابا رحيما » جواباً لها إشارة إلى أنّهم لمّا لم يفعلوا فقد حُرموا الغفران .

وكان فعل هذا المنافق ظلما لنفسه ، لأنّه أقحمها في معصية الله ومعصية الرسول ، فجرّ لها عقاب الآخرة وعرضها لمصائب الانتقام في العاجلة .

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّلَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِم حَرَجًا مِيِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. ٥٥

تفريع عن قوله «ألم تر إلى الذين يزعمون » وما بعده إذ تضمن ذلك أنتهم فعلوا ما فعلوا وهم يزعمون أنتهم مؤمنون ، فكان الزعم إشارة إلى انتفاء إيمانهم ، ثم أردف بما هو أصرح وهو أن أفعالهم تنافي كونهم مؤمنين بقوله « لا يؤمنون » ، وأكده بالقسم وبالتوكيد اللفظى .

وأصل الكلام: فوربتك لا يؤمنون ، والعرب تأتي بحرف النبي قبل القسم إذا كان حواب القسم منفيا للتعجيل بإفادة أن ما بعد حرف العطف قسم على النفي لما تضمنته الجملة المعطوف عليها ، فتقديم النفي للاهتمام بالنفي ، كقول قيس بن عاصم :

فَلَا وَاللَّهِ أَشْرَبُهُما صَحِيحاً وَلا أَشْفَتَى بِهَا أَبَداً سَقَيما

ويكثر أن يأتوا مع حرف النفي بعد العاطف بحرف نفي مثله في الجواب ليحصل مع الاهتمام التأكيد ، كما في هذه الآية ، وهو الاستعمال الأكثر ، ولم أر في كلام العرب تقديم (لا) على حرف العطف إبطالا للكلام السابق ، ووقع في قول أبي تمام : لا والذي هو عالم أن النوى صبئر وأن أبا الحسين كريم

وليست (لا) هذه هي التي ترد مع فعل القسم مزيدة والكلام معها على الإثبات ، نحو « لا َ أقسم » وفي غير القسم نحو « لئلا ً يعلم أهل الكتاب» ، لأن ّ تلك ليس الكلام معها على النفي، وهذه الكلام معها نفي، فهـي تأكيد له على ما اختاره أكثر المحقـقين خـِلافاً لصاحب الكشـّاف، ولا يلزم أن تكون مواقع الحرف الواحد متّحدة في المواقع المتقاربة .

وقد نُفي عن هؤلاء المنافقين أن يكونوا مؤمنين كما يزعمون في حال يظنهم الناس مؤمنين ، ولا يشعر الناس بكفرهم ، فلذلك احتاج الخبر لاتأكيد بالقسم وبالتوكيد اللفظي ، لأنه كشف لباطن حالهم . والمقسم عليه هو : الغاية ، وما عطف عليها بثم ، معا، فإن هم حكموا غير الرسول فيما شجر بينهم فهم غير مؤمنين، أي إذا كان انصرافهم عن تحكيم الرسول للخشية من جوره كما هو معلوم من السياق فافتضح كفرهم ، وأعلم الله الأمة أن هؤلاء لا يكونون مؤمنين حتى يحكروا الرسول ولا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه ، أي حرجا يصرفهم عن تحكيمه ، أو يسخطهم من حكمه بعد تحكيمه ، وقد علم من هذا أن المؤمنين لا ينصرفون عن تحكيم الرسول ولا يجدون في أنفسهم حرجا من قضائه بحكم قياس الأحرى .

وليس المراد الحرج الذي يجده المحكوم عليه من كراهية ما يُلزم به إذا لم يخامره شك في عدل الرسول وفي إصابته وجه الحق . وقد بين الله تعالى في سورة النوركيف يكون الإعراض عن حكم الرسول كفرا ، سواء كان من منافق أم من مؤمن ، إذ قال في شأن المنافقين « وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا الله مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله — ثم قال — إنها كان قول المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا » ، لأن حكم الرسول بما شرع الله من الأحكام لا يحتمل الحيف إذ لا يشرع الله إلا الحق ، ولا يخالف الرسول في حكمه شرع الله تعالى . ولهذا كانت هذه الآية خاصة بحكم الرسول — صلى الله عليه وسلم — ، فأمنا الإعراض عن حكم غير الرسول فليس بكفر إذا جوز المعرض على الحاكم عدم إصابته الإعراض عن حكم غير الرسول فليس بكفر إذا جوز المعرض على الحاكم عدم أبي بكر وحكم عمر في قضية ما تركه النبيء — صلى الله عليه وسلم — من أرض فكدك ، لأنهما وحكم عمر في قضية ما تركه النبيء — صلى الله عليه وسلم — من أرض فكدك ، لأنهما لعمر : «إنتك لا تقسم بالسوية ولا تعد ل في القضية » فلم يعد طعنه في حكم عمر كفراً العمر : «إنتك لا تقسم بالسوية ولا تعد ل في القضية » فلم يعد طعنه في حكم عمر كفراً العمر : «إنتك لا تقسم بالسوية ولا تعد ل في القضية » فلم يعد طعنه في حكم عمر كفراً العمر : «إنتك لا تقسم بالسوية ولا تعد ل في القضية » فلم يعد طعنه في حكم عمر كفراً العمر : «إنتك لا تقسم بالسوية ولا تعد ل في القضية » فلم يعد طعنه في حكم عمر كفراً المراه الموراء والموراء وا

منه. ثم إن الإعراض عن التقاضي لدى قاض يحكم بشريعة الإسلام قد يكون للطعن في الأحكام الإسلامية الثابت كونها حكم الله تعالى، وذلك كفر لدخوله تحت قوله تعالى اأفي قلوبهم مرض أم ارتابوا » ؛ وقد يكون لمجرد متابعة الهوى إذا كان الحكم المخالف للشرع ملائما لهوى المحكوم له ، وهذا فسوق وضلال ، كشأن كل مخالفة يخالف بها المكلف أحكام الشريعة لاتباع الأعراض الدنيوية ، وقد يكون للطعن في الحاكم وظن المجور به إذا كان غير معصوم ، وهذا فيه مراتب بحسب التمكن من الانتصاف من الحاكم وتقويمه ، وسيجيء بيان هذا عند قوله تعالى « ومن لم يحكم بما أنه ل الله فأولئك هم الكافرون » في سورة العقود .

ومعنى (شَجَرَ) تداخل واختلف ولم يتبيّن فيه الإنصاف ، وأصلُه من الشَجَرَ لأنّه يلتف بعضه ببعض وتلتف أغصانه . وقالوا : شجر أمرهم ، أي كان بينهم الشرّ . والحرج : الضيق الشديد « يَجَعْلَ صدره ضَيِّقاً حَرِجا » .

وتفريع قوله « فلا وربتك لا يؤمنون » الآية على ما قبله يقتضي أن سبب نزول هذه الآية هو قضية الخصُومَة بين اليهودي والمنافق ، وتحاكم المنافق فيها للكاهن ، وهذا هو الذي يقتضيه نظم الكلام ، وعليه جمهور المفسرين ، وقاله مجاهد ، وعطاء ، والشعبي .

وفي البخاري عن الزبير: أحسب هذه الآية نزلت في خصومة بيني وبين أحد الأنصار في شراج من الحرَّة (أي مسيل مياه جمع شرَّج بفتح فسكون وهو مسيل الماء يأتي من حرّة المدينة إلى الحوائط التي بها) إلى رسول الله عليه وسلم فقال رسول الله «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك » فقال الأنصاري: لأن كان ابن عمتك . فتغيّر وجه النبيء ولى الله عليه وسلم وقال: اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجد ر ثم أرسل إلى جارك واستون حقيك (والجدر هو ما يدار بالنخل من التراب كالجدار) فكان قضاؤه الأول صلحاً ، وكان قضاؤه الثاني أخذا بالحق ، وكأن هذا الأنصاري ظن أن النبيء وسلم أراد الصلح بينهم على وجه فيه توفير لحق الزبير جبراً لخاطره، ولم ير في ذلك ما ينافي العصمة، فقد كان الصحابة متفاوتين في العلم بحقائق صفات الرسول مدفوعين في سبر النفوس بما اعتادوه من الأميال والمصانعات ، فنبهم صفات الرسول مدفوعين في سبر النفوس بما اعتادوه من الأميال والمصانعات ، فنبهم الله تعالى على أن ذلك يجر الى الطعن في العصمة . وليس هذا الأنصاري بمنافق ولا شاك

في الرسول ، فإنتهم وصفوه بالأنصاري وهو وصف لخيرة من المؤمنين ، وما وصفوه بالمنافق ، ولكنته جهل وغفل فعفا عنه رسول الله ولم يستتبه . وهذه القضية ترجع إلى النظر في التكفير بلازم القول والفعل ، وفيها تفصيل حسن لابن رشد في البيان والتحصيل في كتاب الجنائز وكتاب المرتدين . خلاصته : أنّه لابد من تنبيه من يصدر منه مثل هذا على ما يلزم قوله من لازم الكُفر فإن التزمه ولم يرجع عُد كافرا ، لأن المرء قد يغفل عن دلالة الالتزام ، ويؤخذ هذا على هذا الوجه في سبب النزول من أسلوب الآية لقوله «لا يؤمنون – إلى قوله – تسليما » فنبته الأنصاري بأنّه قد التبس بحالة تنافي الإيمان في خفاء إن استمر عليها بعد التنبيه على عاقبتها لم يكن مؤمنا .

والأنصاري، قيل: هو غير معروف، وحبّذا إخفاؤه، وقيل: هو ثعلبة بن حاطب، ووقع في الكشّاف أنه حاطب بن أبي بلتعة، وهو سهو من مؤلفه، وقيل: ثابت بن قيس بن شمّاس ، وعلى هذه الرواية في سبب النزول يكون معنى قوله « لا يؤمنون » أنّه لا يستمرّ إيمانهم. والظاهر عندي أنّ الحادثتين وقعتا في زمن متقارب ونزلت الآية في شأن حادثة بشر المُنافق فظنّها الزبير نزلت في حادثته مع الأنصاري.

﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنُ ٱقْتُلُواْ أَنفُسكُمْ أَوُ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَــلِرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَا لَآ تَيْنَــلَهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَــلَهُمْ صِرَاطًا مُشْتَقِيمًا ﴾. ٥٥

لم يظهر وجه اتتصاله بما قبله ليعطف عليه ، لأن ما ذكر هنا ليس أولى بالحكم من المذكور قبله ، أي ليس أولى بالامتثال حتى يقال : لو أناكلةفناهم بالرضا بما هو دون قطع الحقوق لما رضوا ، بل المفروض هنا أشد على النفوس مممّا عصوا فيه . فقال جماعة من المفسّرين : وجه اتتصالها أن المنافق لمّا لم يرض بحكم النبيء ــ صلى الله عليه وسلم ــ وأراد التحاكم إلى الطاغوت، وقالت اليهود : ما أسخف هؤلاء يؤمنون بمحمّد ثم لا

يرضون بحكمه ، ونحن قد أمرنا نبيثنا بقتل أنفسنا ففعلنا وبلغت القتلى منا سبعين ألفا ؛ فقال ثابت بن قيس بن شماس: لو كتب ذلك علينا لفعلنا ، فنزلت هذه الآية تصديقا لثابت بن قيس . ولا يخفى بعده عن السياق لأنه لو كان كذلك لما قيل « ما فعلوه إلا قليل منهم » بل قيل : لفعله فريق منهم وقال الفخر : هي توبيخ للمنافقين ، أي لو شد دنا عليهم التكليف لما كان من العجب ظهور عنادهم ، ولكنا رحمناهم بتكليفهم اليسر فلميتركوا العناد . وهي على هذا الوجه تصلح لأن تكون تحريضا للمؤمنين على امتثال الرسول وانتفاء الحرج عنهم من أحكامه ، فإنه لم يكلفهم إلا اليسر ، كل هذا محمول على أن المراد بقتل النفوس أن يقتل أحد نفسه بنفسه .

وعندي أن ذكر ذلك هنا من براعة المقطع تهيئة لانتقال الكلام إلى التحريض على الجهاد الآتي في قوله « يأيتها الذين آمنوا خذوا حذركم » وأن المراد بـ(اقتلوا أنفسكم): ليقتل بعضكم بعضا فإن المؤمنين يقاتلون قومهم وأقاربهم من المشركين في الجهاد المأمور به بدليل قوله « ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به » الآية . والمراد بالخروج من المديار الهجرة ، أي كتبنا عليهم هجرة من المدينة ، وفي هذا تنويه بالمهاجرين والمجاهدين .

وقرأ الجمهور « إلا تقليل » — بالرفيع — على البدل من الواو في «ما فعلوه » على الاستثناء . وقرأه ابن عامر — بالنصب — على أحد وجهـي الاستثناء من الكلام المنفي .

ومعنى « ما يوعظون به » علم من قوله « فأعرض عنهم وعظهم » ، أي ما يؤمرون به أمر تحذير وترقيق، أي مضمون ما يوعظون لأن الوعظ هو الكلام والأمر ، والمفعول هو المأمور به ، أي لو فعلوا كل ما يبلغهم الرسول، ومن ذلك الجهاد والهجرة . وكونه خيرا أن فيه خير الدنيا لأن الله يعلم وهم لا يعلمون .

ومعنى كونه «أشد تثبينا» يحتمل أنه التثبيت على الإيمان وبذلك فستروه ويحتمل عندي أنه أشد تثبيتا لهم،أي لبقائهم بين أعدائهم ولعزتهم وحياتهم الحقيقية فإنهم إنها يكرهون القتال استبقاء لأنفسهم، ويكرهون المهاجرة حبّا لأوطانهم، فعلّمهم الله أن الجهاد والتغرب فيه أو في غيره أشد تثبيتا لهم، لأنه يذود عنهم أعداءهم، كما قال الحصين بن الحُمام:

تَأْخَرُتُ أُسْتَبُقِي الحِياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقد ما

وممًا دل على أن المراد بالخير خير الدنيا، وبالتثبيت التثبيت فيها، ووله يعاطفا عليه «وإذن لآتيناهُم من لكُنُنَا أجرا عظيما ».

وجملة «وإذن لآتيناهم من لدنّا» معطوفة على جواب (لو) ، والتقدير : لكان خيرا وأشد تثبيتا ولآتيناهم الخ ، ووجود اللام التي تقع في جواب (لو) مؤذن بذلك . وأمّا واو العطف فلوصل الجملة المعطوفة بالجملة المعطوف عليها . وأمّا (إذَنْ) فهي حرف جواب وجزاء، أي في معنى جواب لكلام سبقها ولا تختص بالسؤال، فأدخلت في جواب (لو) بعطفها على الجواب تأكيدا لمعنى الجزاء ، فقد أجيبت (لو) في الآية بجوابين في المعنى لأن المعطوف على الجواب جواب ، ولا يحسن اجتماع جوابين إلا بوجود حرف عطف . وقريب ممّا في هذه الآية قول العنبري في الحماسة :

لو كنتُ من مازن لم تستبح إبلي بنو اللّقيطة من ذُهل بن شيبانا اذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لاكنا

قال المرزوقي: يجوز أن يكون (إذن لقام) جواب: (لو كنتُ من مازن) في البيت السابق كأنّه أجيب بجوابين . وجعل الزمخشري قوله «وإذن لآتيناهم » جواب سؤال مقد ّر ، كأنّه: قيل وماذا يكون لهم بعد التثبيت ، فقيل: وإذن لآتيناهم . قال التفتز اني: «على أنّ الواو للاستثناف»، أي لأنّ العطف ينافي تقدير سؤال . والحق أن ما صار إليه في الكشاف تكلّف لا داعي إليه إلا التزام كون (إذن) حرفا ليجواب سائل ، والوجه أنّ الجواب هو ما يتلقى به كلام آخر سواء كان سؤالا أو شرطاً أو غيرهما .

وقوله «ولهديناهم صراطا مستقيما» أي لفتحنا لهم طرق العلم والهداية ، لأن تصديهم لامتثال ما أمروا به هو مبدأ تخلية النفوس عن التعلق بأوهامها وعوائدها الحاجبة لها عن در ك الحقائق ، فإذا ابتدأوا يرفضون هذه المواقع فقد استعدوا لتلقي الحكمة والكمالات النفسانية ففاضت عليهم المعارف تترى بدلالة بعضها على بعض وبتيسير الله صعبها بأنوار الهداية والتوفيق ، ولا شك أن الطاعة مفتاح المعارف بعد تعاطي أسبابها .

﴿ وَمَنْ يُتَطِعِ ٱللَّهُ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَ لِيَهِمَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِمَ مِنْ ٱلنَّبَيْضِ وَحَسُنَ أَوْلَ لَيْكَ مِنْ ٱلنَّهُ عَلَيْهِمَ مِنَ ٱلنَّهِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَ لَيْكَ مِنْ ٱللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴾. 70

تذييل لِجملة «وإذن لآتيناهم من لدنّا أجرا عظيما » وإنّما عطفت باعتبار إلحاقها بجملة «ومن يطع الله والرسول » على جملة «ولو أنتهم فعلوا ما يوعظون به ». وجيء باسم الإشارة في جملة جواب الشرط للتنبيه على جدارتهم بمضمون الخبر عن اسم الإشارة لأجل مضمون الكلام الذي قبل اسم الإشارة. والمعيّة معيّة المنزلة في الجنة وإن كانت الدرجات متفاوتة.

ومعنى «من يطع» من يتصف بتمام معنى الطاعة، أي أن لا يعصي الله ورسوله . ودلت (مع) على أن مكانة مدخولها أرسخ وأعرف ، وفي الحديث الصحيح «أنت مع من أحببت» . والصديقون هم الذين صد قوا الأنبياء ابتداء ، مثل الحواريين والسابقين الأولين من المؤمنين . وأما الشهاء فهم من قتلوا في سبيل إعلاء كلمة الله . والصالحون الذين لزمتهم الاستقامة .

و (حَسُن) فعل مراد به المدح ملحق بنعم ومضمن معنى التعجّب من حسنهم ، وذلك شأن فَعُل \_ بضم العين \_ من الثلاثي أن يدل على مدح أو ذم بحسب مادته مع التعجّب. وأصل الفعل حَسَن \_ بفتحتين \_ فحوّل إلى فعُل \_ بضم العين \_ لقصد المدح والتعجّب. و «أولئك » فاعل «حسن ». و « رفيقا » تمييز ، أي ما أحسنهم حسنوا من جنس الرفقاء. والرفيق يستوي فيه الواحد والجمع ، وفي حديث الوفاة «الرفيق الأعلى ». وتعريف الجنز أين في قوله « ذلك الفضل من الله » يفيد الحصر وهو حصر إدعاثي لأن فضل الله أنواع ، وأصناف ، ولكنه أريد المبالغة في قوة هذا الفضل، فهو كقولهم : أنت الرجل.

والتذييل بقوله « وكفى بالله عليما » للإشارة إلى أنَّ الذين تلبَّسوا بهذه المنقبة ، وإن لم يعلمهم الناس ، فإنَّ الله يعلمهم والجزاء بيده فهو يوفّيهم الجزاء على قدر ما علم منهم ، وقد تقدّم نظيره في هذه السورة . ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانْفِرُواْ ثُبَاتِ أَوِ ٱنْفِرُواْ جُمِيعًا آوَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَ فَإِنْ أَصَـلْبَتْكُم مُتَّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَى الْأَهُ عَلَى الْأَدُ مَنَّكُمْ فَضْلٌ مِينَ أَوَلِينْ أَصَـلْبَكُمْ فَضْلٌ مِينَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَ كَأَن لَكُمْ يَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَـلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾. 3

استثناف وانتقال إلى التحريض على الجهاد بمناسبة لطيفة ، فإنّه انتقل من طاعة الرسول إلى ذكر أشد التكاليف، ثم ذكر الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين ، وكان الحال أدعى إلى التنويه بشأن الشهادة دون بقية الخلال المذكورة معها الممكنة النوال . وهذه الآية تشير لا محالة إلى تهيئة غزوة من غزوات المسلمين ، وليس في كلام السلف ذكر سبب نزولها ، ولا شك أنتها لم تكن أوّل غزوة لأن غزوة بدر وقعت قبل نزول هذه السورة ، وكذلك غزوة أحد الي نزلت فيها سورة آل عمران ، وليست نازلة في غزوة الأحزاب لأن قوله «فانفروا ثبات » يقتضي أنتهم غازون لا مغزوون ، ولعلمها نزلت لمجرد التنبيه إلى قواعد الاستعداد لغزو العدو ، والتحذير من العدو الكاشح ، ومن العدو الكائد ، ولعلمها إعداد لغزوة الفتح ، فإن هذه السورة نزلت في سنة شمان ، ولا شك أن تلك المدة كانت مدة اشتداد في سنة شمان ، ولا شك أن تلك المدة كانت مدة اشتداد بعد « ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين » الخ ، وقوله « فإن كان لكم فتح من الله » فإن اسم الفتح أريد به فتح مكة في مواضع كثيرة كقوله « فجعل من دون ذلك فتحا قريبا » .

وابتدأ بالأمر بأخذ الحذر . وهي أكبر قواعد القتال لاتقاء خدع الأعداء . والحيذُرُ: هو توقي المكروه . ومعنى ذلك أن لا يغترّوا بما بينهم وبين العدوّ من هدنة صلح الحديبية ، فإنّ العدوّ وأنصاره يتربـّصون بهم الدوائر، ومن بينهم منافقون هم أعداء في صورة أولياء ، وهم الذين عنوا بقوله « وإنّ منكم لمن ليبُطئن ّ لي له فوزا عظيما » .

ولفظ «خدوا» استعارة لمعى شدّة الحذر وملازمته ، لأن حقيقة الأخذ تناول الشيء الذي كان بعيدا عنك . ولما كان النسيان والغفلة يشبهان البعد والإلقاء كان التذكر والتيقيظ يشبهان أخذ الشيء بعد إلقائه ، كقوله «خذ العفو» ، وقولهم : أخذ عليه عهدا وميثاقا . وليس الحذر مجازا في السلاح كما توهيمه كثير ، فإن الله تعالى قال في الآية الأخرى « و لبأ خذوا حذر هم وأسلحتهم » ، فعطف السلاح عليه .

وقوله «فانفروا ثُبات أو انفروا جميعا » تفريع عن أخذ الحذر لأنتهم إذا أخذوا حذرهم تخيّروا أساليب القتال بحسب حال العدوّ. و«انفروا» بمعنى اخرجوا للحرب، ومصدره النفر، بخلاف نفر ينفُر – بضمّ العين – في المضارع فمصدره النفور.

و(ثُبَات) بضم الثاء جمع ثُبة – بضم الثاء أيضا – وهي الجماعة ، وأصلها ثُبيَة أو ثُبَوَة بالياء أو بالواو ، والأظهر أنها بالواو ، لأن الكلمات التي بتي من أصولها حرفان وفي آخرها هاء التأنيث أصلها الواو نحو عزة وعضة فوزنها فعة ، وأمّا ثُبة الحوض، وهي وسطه الذي يجتمع فيه الماء فهي من ثَاب يثوب إذا رجع ، وأصلها ثُوبَة فخفّفت فصارت بوزن فُلة ، واستدلّوا على ذلك بأنّها تصغّر على ثويبة، وأن الثبة بمعنى الجماعة تصغّر على ثبيبة أنهما واحد مع أن بينهما فرقا » ومع هذا فقد جعلهما صاحب القاموس من واد واحد وهو حسّن ، إذ قد تكون ثبة الحوض مأخوذة من الاجتماع إلا إذا ثبت اختلاف التصغير بسماع صحيح .

وانتصب « تُسبات » على الحال ، لأنَّه في تأويل: متفرَّقين ، ومعنى « جميعا » جيشا واحدا .

وقوله «وإنَّ مِنكم لمن ليبطَّئن » أي من جماعتكم وعدادكم ، والخبر الوارد فيهم ظاهر منه أنَّهم ليسوا بمؤمنين في خلوتهم ، لأن المؤمن إن أبطأ عن الجهاد لا يقول «قد أنعم الله عليَّ إذ لم أكن معهم شهيدا » ، فهؤلاء منافقون، وقد أخبر الله عنهم بمثل هذا صراحة في آخر هذه السورة بقوله « بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما » إلى قوله « الذين

يتربتصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين ». وعلى كون المراد ب(من ليبطئن ) المنافقين حمل الآية مجاهد ، وقتادة ، وابن جريج. وقيل : أريد بهم ضعفة المؤمنين يتثاقلون عن الخروج إلى أن يتضح أمر النصر. قال الفخر « وهذا اختيار جماعة من المفسرين » وعلى هذا فمعنى « منكم » أي من أهل دينكم . وعلى كلا القولين فقد أكد الخبر بأقوى المؤكدات لأن هذا الخبر من شأنه أن يتلقى بالاستغراب . وبعطاً ـ بالتضعيف ـ قاصر ، بمعنى تثاقل في نفسه عن أمر ، وهو الإبطاء عن الخروج إبطاء بداعي النفاق أو الجبئن . والإخبار بذلك يستتبع الإنكار عليه ، والتعريض به ، مع كون الخبر باقيا على حقيقته لأن مستتبعات التراكيب لا توصف بالمجاز .

وقوله « فإن أصابتكم مصيبة » تفريع عن « لَيبطَّئنَّ» ، إذ هذا الإبطاء تارة يجرَّ له الابتهاج بالسلامة ، وتارة يجرَّ له الحسرة والندامة .

(والمصيبة) اسم لما أصاب الإنسان من شرّ ، والمراد هنا مصيبة الحرب أعني الهزيمة من قتل وأسر .

ومعنى «أنعم الله علي » الإنعام بالسلامة : فإن كان من المنافقين فوصف ذلك بالنعمة ظاهر ؛ لأن " القتل عندهم مصيبة محفضة إذ لا يرجون منه ثوابا ؛ وإن كان من ضعفة المؤمنين فهو قد عَدَ " نعمة البقاء أولى من نعمة فضل الشهادة لشد "ة الجبن ، وهذا من تغليب الداعي الجبلي على الداعي الشرعي .

والشهيد على الوجه الأوّل: إمّا بمعنى الحاضر المشاهد للقتال، وإمّا تهكّم منه على المؤمنين مثل قوله « هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رَسول الله » ؛ وعلى الوجه الثاني الشهيد بمعناه الشرعي وهو القتيل في الجهاد. وأكّد قوله « ولبن أصابكم فضل من الله ليقولن " »، باللام الموطّئة للقسم وبلام جواب القسم وبنون التوكيد، تنبيها على غريب حالته حتى ينزّل سامعها منزلة المنكر لوقوع ذلك منه. والمراد من الفضل الفتح والغنيمة. وهذا المبطّئ يتمنّى أن لو كان مع الجيش ليفوز فوزا عظيما، وهو الفوز

بالغنيمة والفوز بأجر الجهاد ، حيث وقعت السلامة والفوز برضا الرسول ، ولذلك أتبع «أفوز» بالمصدر والوصف بعظيم . ووجه غريب حاله أنّه أصبح متلهمّفا على ما فاته بنفسه ، وأنّه يود أن تجري المقادير على وفق مراده ، فإذا قعلَد عن الخروج لا يصيبُ المسلمين فضل من الله .

وجملة «كأن لم يكن بينكم وبينه مودة» معتسرضة بين فعل القول ومتَّهُولِه . والمودّة الصحبة والمحبّة ؛ وإمّا أن يكون إطلاق المودّة على سبيل الاستعارة الصورية إن كان المراد به المنافق، وإمّا أن تكون حقيقة إن أريد ضعفة المؤمنين .

وشبته حالهم في حين هذا القول بحال من لم تسبق بينه وبين المخاطبين مودّة حقيقية أو صوريّة ، فاقتضى التشبيه أنّه كان بينه وبينهم مودّة من قبل هذا القول .

ووجه هذا التشبيه أنه لما تمنى أن لوكان معهم وتحسر على فوات فوزه لوحضر معهم ، كان حاله في تفريطه رفقتهم يشبه حال من لم يكن له اتسال بهم بحيث لا يشهد ما أزمتعوا عليه من الخروج للجهاد ، فهذا التشبيه مسوق مساق زيادة تنديمه وتحسيره ، أي أنه الذي أضاع على نفسه سبب الانتفاع بما حصل لرفقته من الخير ، أي أنه قدكان له من الخلطة مع الغانمين ما شأنه أن يكون سببا في خروجه معهم ، وانتفاعه بثواب النصر وفخره ونعمة الغنيمة .

وقرأ الجمهور (لم يكن » — بياء الغيبة — وهو طريقة في إسناد الفعل لما لفظه مؤنّث غير حقيقيّ التأنيث، مثل لفظ «مودَّة» هنا ، ولا سيما إذا كان فصّل بين الفعل وفاعله . وقرأ ابن كثير ، وحفص ، ورويس عن يعقوب — بالتاء الفوقية — علامة المضارع المسند إلى المؤنّث اعتبارا بتأنيث لفظ مودّة .

﴿ فَلْيُقَلِينَ فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يَتُقَلِينَ فَسَوْفَ نَوْنِيهِ أَجْرًا وَمَنْ يَتُقَلِينَ فَسَوِفَ نَوْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَلِيلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنّسَاءَ وَالْوِلْدَانِ اللّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ اللّهَ وَالنّسَاءَ وَالْوِلْدَانِ اللّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ اللّهَ وَالنّسَاءَ وَالْوِلْدَانِ اللّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلِ لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّا وَاجْعَلِ لَلْنَا مِن اللّهُ وَالنّبِينَ كَفَرُوا لَيْنَا مِن لَلْدُنكَ وَلِيّا وَاجْعَل لَلْنَا مِن لَلْدُنكَ وَلِيّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَلْدُنكَ وَلِيّا وَاجْعَل لَلْنَا مِن لَلْدُنكَ وَلِيّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَلْدُنكَ وَلِيّا وَاجْعَل لَلْنَا مِن لَلْدُنكَ وَلِيّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَلْدُونَ فِي سَبِيلِ الطَّلْخِينَ عَامَنُوا يُقَالِمُ فَي سَبِيلِ الطَّلْخُونَ فَقَالِيلُوا أَوْلِيّاءَ الشَّيْطَلُن فِي سَبِيلِ الطَّلْخُونَ فَقَالِيلُوا أَوْلِيّاءَ الشَّيْطَلُن كَانَ صَعِيفًا ﴾ . . 3 الشَيْطُلُن كَانَ صَعِيفًا ﴾ . 3 الشَّيْطُلُن كَانَ صَعَيفًا اللّهِ مَالِي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

الفاء: إمّا للتفريع، تفريع الأمر على الآخر، أي فُرَّع « فليقاتل » على « خُذوا حذركم » فانفروا » ، أو هي فاء فصيحة ، أفصحت عمّا دل عليه ما تقد م من قوله « خذوا حذركم » وقوله « وإن منكم لمَمَن ليَسُطَّشَن » لأن جميع ذلك اقتضى الأمر بأخذ الحذر ، وهو مهي عليب القتال والأمر بالنفير والإعلام بمن حالهم حال المترد د المتقاعس ، أي فإذا علمتم جميع ذلك ، فالذين يقاتلون في سبيل الله هم الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة لا كل أحد .

و « يشرون » معناه يبيعون ، لأن سرى مقابل اشترى ، مثل باع وابتاع وأكرى واكترى ، وقد تقدّم تفصيله عند قوله تعالى « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» في سورة البقـرة . فالذين يشرون الحياة الدنيا هم الذين يبذلونها ويرغبون في حظ الآخرة . وإسناد القتال المأمور به إلى أصحاب هذه الصلة وهي : « يَشرون الحياة الدنيا بالآخرة » للتنويه بفضل المقاتلين في سبيل الله ، لأن في الصلة إيماء إلى علّة الخبر ، أي يبعثهم على القتال في سبيل الله بَذ لُهم حياتهم الدنيا ليطلب الحياة الأبدية ، وفضيحة من المبطّئين حتى يرتدعوا عن التخلّف ، وحتى يُكشف المنافقون عن دخيلتهم ، فكان أمر المبطّئين حتى يرتدعوا عن التخلّف ، وحتى يُكشف المنافقون عن دخيلتهم ، فكان

معنى الكلام: فليقاتل في سبيل الله المؤمنون حقّا فإنّهم يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ، ولا يفهم أحد من قوله « فليقاتل في سبيل الذين يشرون » أنّ الأمر بالقتال مختصّ بفريق دون آخر ، لأنّ بذل الحياة في الحصول على ثواب الآخرة شيء غير ظاهر حتى يعلّق التكليف به ، وإنّما هو ضمائر بين العباد وربّهم ، فتعيّن أنّ إسناد الأمر إلى أصحاب هذه الصلة مقصود منه الثناء على المجاهدين ، وتحقير المبطّئين ، كما يقول القائل «ليس بعُشلًك فادرُجي » . فهذا تفسير الآية بوجه لا يعتريه إشكال . ودخل في قوله «أو يغلب» أصناف الغلبة على العدو بقتلهم أو أسرهم أو غنم أموالهم .

وإنتما اقتصر على القتل والغلبة في قوله «فينُقتل أو يتغلب» ولم يزد أو يؤسر إباية من أن يذكر لهم حالة ذميمة لا يرضاها الله للمؤمنين ، وهي حالة الأسر ؛ فسكت عنها لئلا يذكرها في معرض الترغيب وإن كان للمسلم عليها أجر عظيم أيضا إذا بذل جهده في الحرب فغلب إذ الحرب لا تخلو من ذلك ، وليس بمأمور أن يلقي بيده إلى التهلكة إذا علم أنه لا يجدي عنه الاستبسال، فإن من منافع الإسلام استبقاء رجاله للمفاع العدو.

والخطاب في قوله «ومالكم لا تقاتلون» التفات من طريق الغيبة ، وهو طريق الموصول في قوله «الذين يَشرون الحياة الدنيا بالآخرة» إلى طريق المخاطبة .

ومعنى « ما لكم لاتقاتلون » ما يعنعكم من القتال ، وأصل التركيب : أي شيء حقّ لكم في حال كونكم لا تقاتلون ، فجملة « لا تقاتلون » حال من الضمير المجرور للدلالة على ما منه الاستفهام .

والاستفهام إنكاري، أي لا شيء اكم في حال ِ لا تقاتلون ، والمراد أنّ الذي هو لكم هو أن تقاتلوا ، فهو بمنزلة أمرٍ ،أي قاتلوا في سبيل الله لا يصدّ كم شيء عن القتال ، وقد تقدّم قريب منه عند قوله تعالى « قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله » في سورة البقرة .

ومعنى « في سبيل الله » لأجل دينه ولمرضاته، فحرف (في) للتعليل ، ولأجل المستضعفين، أي لنفعهم ودفع المشركين عنهم .

و (المستضعفون) الذين يعدّهم الناس ضعفاء ، فالسين والتاء للحسبان ، وأراد بهم من بقي من المؤمنين بمكة من الرجال الذين منعهم المشركون من الهجرة بمقتضى الصلح الذي انعقد بين الرسول – صلى الله عليه وسلم – وبين سفير قريش سهيل بن عمرو؛ إذ كان من المشروط التي انعقد عليها الصلح: أن من جاء إلى مكة من المسلمين مرتدا عن الإسلام لا يرد إلى المسلمين، ومن جاء إلى المدينة فارا من مكة مؤمنا يرد إلى مكة . ومن المستضعفين الوليد بن الوليد ، وسلمة بن هشام ، وعيّاش بن أبيي ربيعة . وأمّا النساء فهن ذوات الأزواج أو ولايمي الأولياء المشركين اللاثي يمنعهن أزواجهن وأولياؤهن من الهجرة : مثل أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، وأم الفضل لبابة بنت الحارث زوج العباس ، فقد كن يؤذ يننويحقرن . وأمّا الولدان فهم الصغار من أولاد المؤمنين والمؤمنات ، فإنهم كانوا يألمون من مشاهدة تعذيب آبائهم وذويهم وإيذاء أمّهاتهم وحاضناتهم . وعن ابن عباس أنّه قال : كنت أنا وأمّي من المستضعفين .

والقتال في سبيل هؤلاء ظاهر ، لإنقاذهم من فتنة المشركين ، وإنقاذ الولدان من أن يشبُّوا على أحوال الكفر أو جهل الإيمان .

والقرية هي مكتة. وسألوا الخروج منها ليماكد رقاسها من ظلم أهلها، أي ظلم الشرك وظلم المؤمنين ، فكراهية المقام بها من جهة أنتها صارت يومئذ دار شرك ومناواة الدين الإسلام وأهليه، ومن أجل ذلك أحلتها الله لرسوله أن يقاتل أهلها ، وقد قال عباس بن مرداس يفتخر باقتحام خيل قومه في زمرة المسلمين يوم فتح مكة :

شَهَدُنَ مع النبيء مُسَوَّمَات حُنْنَيْنَا وهي دَامية الحَوامي وَوَقَعَة خَالدٍ شَهَدَتْ وحَكَّتُ سَنَابِكَهَا عَلى البَلَدِ الحرام

وقد سألوا من الله وليّا ونصيرا ، إذ م يكن لهم يومئذ وليّ ولا نصير فنصرهم الله بنبيئه والمؤمنين يوم الفتح .

وأشارت الآية إلى أن الله استجاب دعوتهم وهيئاً لهم النصر بيد المؤمنين فقال « الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت» ، أي فجند الله لهم عاقبة النصر ، ولذلك فرّع عليه الأمر بقوله « فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا » .

والطاغوت: الأصنام، وتقدّم تفسيره في قوله تعالى « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت» في هذه السورة، وقوليه « يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » .

والمراد بكيد الشيطان تدبيره . وهو ما يظهر على أنصاره من الكيد للمسلمين والتدبير لتأليب الناس عليهم . وأكد الجملة بمؤكدين (إن ) (وكان) الزائدة الدالة على تقرّر وصف الضعف لكيد الشيطان .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَاللَّهِ الْوَتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَة اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلاَ أَخَرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَكُم ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ الْقِتَالَ لَوْلاَ أَخَرُ تَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَكُم ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَن اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُم الْمَوْتُ وَلَو كُنتُم فِي بُرُوجٍ مِ مُشَيَّدَةٍ ﴿ . 77

تهيئاً المقام للتذكير بحال فريق من المسلمين اختلف أول ُ حاله وآخرُه ، فاستطرد هنا التعجيب من شأنهم على طريقة الاعتراض في أثناء الحث على الجهاد ، وهؤلاء فريق يود ون أن يؤذن لهم بالقتال فلمنا كتب عليهم القتال في إبنانه جبنوا . وقد علم معنى حرصهم على القتال قبل أن يعرض عليهم من قوله «قيل نهم كفوا أيديكم » ، لأن كف اليد مراد منه ترك القتال ، كما قال « وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة » .

والجملة معترضة بين جملة « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله » والجمل التي بعدها وبين جملة « فليقاتـِل ْ في سبيل الله » الآية اقتضت اعتراضها مناسبة العبرة بحال هذا

الفريق وتقلّبها ، فالذين قيل لهم ذلك هم جميع المسلمين ، وسبب القول لهم هو سؤال فريق منهم ، ومحل التعجيب إنسا هو حال ذلك الفريق من المسلمين . ومعنى «كتب عليهم القتال » أنّه كتب عليكم في عموم المسلمين القادرين . وقد دلّت (إذا) الفجائية على أن هذا الفريق لم يكن تترقّب منهم هذه الحالة ، لأنهم كانوا يظهرون من الحريصين على القتال . قال جمهور المفسرين : إن هاته الآية نزلت في طائفة من المسلمين كانوا لقوا بمكة من المشركين أذى شديدا ، فقالوا للنبيء — صلى الله عليه وسلم — «يا رسول الله كنّا في عزّ ونحن مشركون فلمّا آمننا صرنا أذلّة » واستأذنوه في قتال المشركين ، فقال لهم « إنّي أمرت بالعفو فكُفُّوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » فلمّا هاجر النبيء — صلى الله عليه وسلم — إلى المدينة ، وفرض الجهاد جبن فريق من جملة الذين استأذنوه في القتال ، ففيهم نزلت الآية .

والمرويّ عن ابن عباس أن من هؤلاء عبد الرحمان بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، والمقداد بن الأسود، وقدامة بن مظعون، وأصحابهم، وعلى هذا فقوله «كخشية الله أو أشد خشية » مسوق مساق التوبيخ لهم حيث رغبوا تأخير العمل بأمر الله بالجهاد لخوفهم من بأس المشركين، فالتشبيه جار على طريقة المبالغة لأن حمل هذا الكلام على ظاهر الإخبار لا يلائم حالمَهم من فضيلة الإيمان والهجرة.

وقال السدّي: « الذين قيل لهم كفّوا أيديكم » قوم أسلموا قبل أن يفرض القتال وسألوا أن يُفرض عليهم القتال فلمّا فرض القتال إذا فريق يخشون الناس. واختلف المفسّرون في المعنيّ بالفريق من قوله تعالى « إذا فريق منهم يخشون الناس » فقيل: هم فريق من الذين استأذنوا في مكة في أن يقاتلوا المشركين ، وهذا قول ابن عباس ، وقتادة ، والكلبي ، وهو ظاهر الآية ، ولعل الذي حوّل عزمهم أنهم صاروا في أمن وسلامة من الإذلال والأذى ، فزال عنهم الاضطرار للدفاع عن أنفسهم . وحكى القرطبي: أنّه قيل: إنّ هذا الفريق هم المنافقون . وعلى هذا الوجه يتعيّن تأويل نظم الآية بأن المسلمين الذين استأذنوا في قتل المشركين وهم في مكة أنهم لمّا هاجروا إلى المدينة كرّروا الرغبة في قتال المشركين ، وأعاد النبيء حولي الله عليه وسلم — تهدئتهم زمانا ، وأنّ المنافقين تظاهروا بالرغبة في ذلك تمويها للنفاق ، فلمّا كتب القتال على المسلمين جبن المنافقون ،

وهذا هو الملاثم للإخبار عنهم بأنهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد . وتأويل وصفهم بقوله « منهم » : أي من الذين قيل لهم : كفّوا أيديكم ، وهذا على غموضه هو الذي ينسجم مع أسلوب بقية الكلام في قوله « وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله » وما بعده ، كما سيأتي ، أمّا على قول السدّي فلا حاجة إلى تأويل الآية .

فالاستفهام في قوله « ألم تر » للتعجيب، وقد تقدّمت نظائره . والمتعجّب منهم ليسوا هم جميع الذين قيل لهم في مكة : كُفّوا أيديكم ، بل فريق آخر من صفتهم أنّهم يخْشَوْن الناس كخشية الله . وإنّما عُلّق التعجيب بجميع الذين قيل لهم باعتبار أنّ فريقا منهم حالهم كما وصف، فالتقدير : ألم تر إلى فريق من الذين قيل لهم : كفّوا أيديكم .

والقول في تركيب قوله «كخشية الله أو أشد خشية » كالقول في نظيره، وهو قوله تعالى « فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا » في سورة البقرة .

وقولهم « ربّنا لم كتبت علينا القتال » إنّما هو قولهم في نفوسهم على معنى عدم الاهتداء لحكمة تعليل الأمر بالقتال وظنّهم أن ذلك بلوى. (والأجل القريب) مدّة متأخّرة ريشما يتم استعدادهم ، مثل قوله «فبغولرب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق » . وقيل: المراد من (الأجل) العمر ، بمعنى لولا أخرتنا إلى أن تنقضي آجالنا دون قتال ، فيصير تمنيا لانتفاء فرض القتال ، وهذا بعيد لعدم ملائمته لسياق الكلام ، إذ ليس الموت في القتال غير الموت بالأجل ، ولعدم ملاءمته لوصفه بقريب ، لأن أجل المرء لا يعرف أقريب هو أم بعيد إلا إذا أريد تقليل الحياة كلّها . وعلى كلا الوجهين فالقتال المشار إليه هنا هو أوّل قتال أمروا به ، والآيد ذكرتهم بذلك في وقت نزولها حين التهينُّو للأمر بفتح مكة . وقال السدّي: أرياء بالفريق بعض من قبائل العرب دخلوا في الإسلام حديثا قبل أن يكون القتال من فرائضه وكانوا يتمنّون أن يقاتلوا فلما كتب عليهم القتال جبنُنوا لضعف إيدانهم ، ويكون القتال الذي خافوه هو غزو مكة ، وذلك أنّهم خشوا بأس المشركين .

وقولهم « ربّنا لم كتبت علينا القتال » يحتمل أن يكون قولا في نفوسهم ، ويحتمل أنّه مع ذلك قول بأفواههم ، ويبدو هو المتعين إذا كان المراد بالفريق فريق المنافقين؛ فهم يقولون: ربّنا لم كتبت علينا القتال بإلسنتهم علناً ليوقعوا الوهن في قلوب المستعدّين له

وهم لا يعتقدون أن الله كتب عليهم القتال . وقال ابن جرير عن مجاهد: نزلت في اليهود ، وعليه تكون الآية مثالا ضربه الله للمسلمين الذين أوجب عليهم القتال ، تحذيرا لهم في الوقوع في مثل ذلك ، فيكون على طريقة قوله «ألم تر إلى الملإ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيء لهم ابعث لنا ملكا » الآية في سورة البقرة .

والرؤية بَصَرية ، وهي على بعض الوجوه المرويَّة بصرية حقيقية ، وعلى بعضها بصرية تنزيلية ، للمبالغة في اشتهار ذلك .

وانتصب «خشية » على التمييز لنسبة «أشدً» ، كما تقدَّم في قوله تعالى «كذكركم آباءكم أو أشدَّ ذكراً » وقد مرّ ما فيه في سورة البقرة .

والجواب بقوله «قل متاع الدنيا قليل» جواب عن قولهم «لولا أخرتنا إلى أجل قريب » سواء كان قولهم لسانيا وهو بيتن ، أم كان نفسيا ، ليعلموا أن الله أطلمَع رسوله على ما تضمره نفوسهم ، أي أن التأخير لا يفياء والتعلنُّق بالتأخير لاستبقاء الحياة لا يوازي حظ الآخرة ، وبذلك يبطل ما أرادوا من الفتنة بقولهم «لولا أخرتنا إلى أجل قريب » .

وموقع قوله «ولا تُظلمونِ فتيلا » موقع زيادة التوبيخ الذي اقتضاه قوله «قل متاع الدنيا قليل »، أي ولا تنقصون شيئا من أعماركم المكتوبة ، فلا وجه للخوف وطلب تأخير فرض القتال ؛ وعلى تفسير الأجل في «لولا أخرتنا إلى أجل قريب» بأجل العسمر ، وهو الوجه المستبعد، يكون معنى «ولا تظلمون فتيلا » تغليطهم في اعتقادهم أن القتل يعجل الأجل ، فيقتضي أن يكون ذلك عقيدة للمؤمنين إن كانوا هم المخاطبين قبل رسوخ تقاصيل عقائد الإسلام فيهم ، أو أن ذلك عقيدة المنافقين إن كانوا هم المخاطبين .

وقيل معنى نفي الظلم هنا أنتهم لا يظلمون بنقص ثواب جهادهم ، فيكون موقعه موقع التشجيع لإزالة الخوف، ويكون نصبه على النيابة عن المفعول المطلق . وقيل : معناه أنتهم لا يظلمون بنقص أقل زمن من آجالهم ، ويجيء على هذا التفسير أن يجعل « تظلمون » بمعنى تنقصون ، كقوله تعالى « ولم تنظلم منه شيئا »، أي كلتا الجنتين من أكلها ، ويكون « فتيلا » مفعولا به، أي لا تنقصون من أعماركم ساعة ، فلا موجب للجبن .

وقرأ الجمهور: «ولا تظلمون» — بتاء الخطاب — على أنّه أمرِ الرسول أن يقوله لهم. وقرأه ابن كثيـر، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، وروْح عن يعقوب، وخلف — بياء الغيبة — على أن يكون ممّا أخبر الله به رسوله — صلى الله عليه وسلم — ليبلّغه إليهم.

والفتيل تقدم آنفا عند قوله تعالى « يمل الله يزكمي من يشاء ولا يظلمون فتيلا » .

وجملة « أينما تكونوا يدرككم الموت » يجوز أن تكون من تمام القول المحكي بقواه «قلمتاع الدنيا قليل» . وإنها لم تعطف على جملة « متاع الدنيا قليل » لاختلاف الغرضين ، لأن جملة « متاع الدنيا قليل » وما عطف عليها تغليط لهم في طلب التأخير إلى أجل قريب ، وجملة « أينما تكونوا » الخ مسوقة لإشعارهم بأن الجبن هو الذي حملهم على طلب التأخير إلى أمد قريب ، لأنهم توهموا أن مواقع القتال تدني الموت من الناس . ويحتمل أن يكون القول قد تم "، وأن جملة « أينما تكونوا » توجه إليهم بالخطاب من الله تعالى ، أو توجه لجميع الأمة بالخطاب ، فتكون على كلا الأمرين معترضة بين أجزاء الكلام . و(أينما) شرط يستغرق الأمكنة (ولو) في قوله «ولو كنتم في بروج» وصلية – وقد تقد م في تفصيل معناها واستعمالها عند قوله — في سورة آل عمران « فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به » .

والبروج جمع برج ، وهو البناء القوي والحصن . والمشيدة : المبنية بالشيد ، وهو الجص ، وتطلق على المرفوعة العالية ، لأنتهم إذا أطالوا البناء بنوه بالجص ، فالوصف به مراد به المعنى الكنائي . وقد يطلق البروج على منازل كواكب السماء كقوله تعالى «تبارك الذي جعل في السماء بروجا » وقوله «والسماء ذات البروج » . وعن مالك أنه قال : البروج هنا بروج الكواكب ، أي ولو بلغتم السماء . وعليه يكون وصف «مشيدة » مجازا في الارتفاع ، وهو بعيد .

﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَاؤُلَآءِ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَاؤُلَآءِ ٱللَّهِ اللَّهُ عَندَ اللَّهِ فَمَالِ هَاؤُلَآءِ ٱللَّهِ الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَة فِمِن تَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ . 79

يتعين على المختار ممّا روي في تعيين الفريق الذين ذكروا في قوله تعالى «ألم تر إلى الذين قيل لهم كفّوا أيديكم » من أنهم فريق من المؤمنين المهاجرين أن يكون ضمير الجمع في قوله «وإن تصبهم حسنة » عائدا إلى المنافقين لأنهم معلومون من المقام ، ولسبت ذكرهم في قوله «وإن منكم لَمَن لَينبسَطشن » وتكون الجملة معطوفة عطف قصة على قصة ، فإن ما حكي في هذه الآية لا يليق إلا بالمنافقين ، ويكون الغرض انتقل من التحريض على القتال إلى وصف الذين لا يستجيبون إلى القتال لأنهم لا يؤمنون بما يبلغهم النبيء — صلى الله عليه وسلم — من وعد الله بنصر المؤمنين . وأمّا على رواية السدي يبلغهم النبيء — صلى الله عليه وسلم — من وعد الله بنصر المؤمنين . وأمّا على رواية السدي فيحتمل أن هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام حديثا من قبائل العرب كانوا على شفا الشك فإذا حل بهم سوء أو بؤس تطيّروا بالإسلام فقالوا : هذه الحالة السوأى من شروه ورفهت حاله حميد الإسلام ، وإذا أصابه مرض أو موتان في أنعامه تطيّر بالإسلام فارته عنه ، ومنه حديث الأعرابي الذي أصابته الحمي في المدينة فاستقال من النبيء فارته عليه وسلم — في شأنه «المدينة كالكير تنفي خبثها بيعته وقبال النبيء — صلى الله عليه وسلم — في شأنه «المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها » .

والقول المراد في قوله «يقولوا هذه من عنـد الله ــ يقولوا هذه من عنـدك » هو قول نفسي، لأنّهم لم يكونوا يجترئون على أن يقولوا ذلك علناً لِـرسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وهم يظهرون الإيمان به . أو هو قول يقولونه بين إخوانهم من المنافقين ،

يقولون : هذه من عند محمد ، فيكون الإتيان بكاف الخطاب من قبيل حكاية كلامهم بحاصل معناه على حسب مقام الحاكي والمحكي له ، وهو وجه مطروق في حكاية كلام الغائب عن المخاطب إذا حكى كلامه لذلك المخاطب. ومنه قوله تعالى حكاية عن عيسي « ما قلتُ لهم إلا ما أمرتني به أن أعبُدوا الله ربتي وربتكم » . والمأمور به هو: أن اعبدوا الله ربك وربتُّهم . وورد أنَّ قائل ذلك هم اليهود ، فالضمير عائد على غير مذكور في الكلام السابق، لأنَّ المعنيُّ به معروفون في وقت نزول الآية، وقديماً قيل لأسلافهم « وإن تُصبهم سيَّنة يطيِّروا بموسى ومن معه » . والمراد بالحسنة والسيِّنة هنا ما تعارفه العرب من قبل اصطلاح الشريعة أعني الكائنة الملائمة والكائنة المنافرة ، كقوله « فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيّئة يطيّروا بموسى ومن معه ــ وقولـه ــ ربّـنا آتنا في الدنيا حسنة » ، وتعلَّقُ فعل الإصابة بهما دليل على ذلك، أمَّا الحسنة والسيَّنة بالاصطلاح الشرعي ، أعنى الفعل المثاب عليه والفعل المعاقب عليه ، فلا محمل لهما هنا إذ لا يكونان إصابتين ، ولا تعرف إصابتهما لأنتهما اعتباران شرعيان . قيل: كان اليهود يقولون : « لمَّا جاء محمد المدينة قلَّت الثمار ، وغلت الأسعار». فجعلوا كون الرسول بالمدينة هو المؤثّر في حلوث السيّنات، وأنّه لولاه لكانت الحوادث كلّها جارية على ما يلائمهم، ولذلك جيء في حكاية كلامهم بما يدل على أنهم أرادوا هذا المعنى ، وهو كلمة (عند) في الموضعين: « هذه من عند الله – هذه من عندك » ، إذ العندية هنا عندية التأثير التام بدليل التسوية في التعبير ، فإذا كان ما جاء من عند الله معناه من تقديره وتأثير قدرته ، فكذلك مساويه وهو ما جاء من عند الرسول . وفي البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى « ومن الناس من يَعبد الله على حرف » كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما و نُتجت خيله ُ قال : هذا دين صالح ، وإن لم تلد امر أنه ولم تنتج خيله ُ قال : هذا دين سوء ، وهذا يقتضي أنَّ فعل ذلك من مهاجرة العرب: يقولونه إذا أرادوا الارتداد وهم أهل جفاء وغلظة ، فلعل فيهم من شافه الرسول بمشل قولهم « هذه من عندك » . ومعنى « من عند الله » في اعتقادهم أنَّه الذي ساقها إليهم وأتحفهم بها لما هو معتاده من الإكرام لهم ، وخاصّة إذا كان قائل ذلك اليهود . ومعنى « من عنـ لـك » أي من شؤم قلىومك ، لأنَّ الله لا يعاملهم إلاَّ بالكرامة ، ولكنَّه صار يتخوَّلهم بالإساءة لقصد أذى المسلمين فتلحَق الإساءة اليهودَ من جرّاء المسلمين على حَدُّ ﴿ وَاتَّقُوا فَتَنَّهُ ﴾ الآية . وقد علم الله أن يجيب بأن كلا من عند الله، لأنه لا معنى لكون شيء من عند الله الله أنه الذي قد رذلك وهيا أسبابه ، إذ لا يدفعهم إلى الحسنات مباشرة . وإن كان كذلك فكما أن الحسنة من عنده ، فكذلك السيئة بهذا المعنى بقطع النظر عما أراد ، بالإحسان والإساءة ، والتفرقة بينهما من هذه الجهة لا تصدر إلا عن عقل غير منضبط التفكير ، لأنهم جعلوا بعض الحوادث من الله وبعضها من غير الله فلذلك قال « فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا » أي يكادون أن لا يفقهوا حديثا ، أي أن لا يفقهوا كلام من يكلم من على مدلول فعل (كاد) إذا وقع في سياق النفي ، كما تقدم في قوله « وما كادوا يفعلون » .

والإصابة : حصول حال أو ذات، في ذات ، يقال : أصابه مرض ، وأصابته نعمة ، وأصابه سبّه م ، وهي، مشتقّة من اسم الصّوبُ الذي هو المطر ، ولذلك كان ما يتصرّف من الإصابة مشعرا بحصول مفاجئ أو قاهر .

وبعد أن أمر الله رسوله بما يجيب به هؤلاء الضالين علمَّمه حقيقة التفصيل في إصابة الحسنة والسيئة من جهة تمحّض النسبة إلى الله تعالى أو اختلاطها بالانتساب إلى العباء، فقال «ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ». ووُجًه الخطاب للرسول لأنه المبلغ عن الله ، ولأن هذا الجواب لإبطال ما نسبه الضالون إليه من كونه مصدر السيئات التي تصيبهم .

واعامَم أن للحوادث كلّها مؤثّرا ، وسببا مقارنا ، وأدلّة تنبئ عنها وعن عواقبها ، فهذه ثلاثة أشياء لا تخلّ عنها الحوادث كلّها ، سواء كانت غير اختيارية ، أم اختيارية كأفعال العباد . فالله قدّر المنافع والمضارّ بعلمه وقدرَه وخلق مؤثّراتها وأسبابها ، فهذا المجنّزء لله وحده لقوله «قلْ كلّ من عند الله» .

والله أقيام بالألطاف الموجودات، فأوجدها ويستر لها أسباب البقاء والانتفاع بما أودع فيها من العقول والإلهامات، وحفيها كلّها في سائر أحوالها بألطاف كثيرة، لولاها لما بقيت الأنواع، وساق إليها أصول الملاءمة، ودفع عنها أسباب الآلام في الغالب، فالله لطيف بعباده. فهذا الجزءُ لله وحده لقوله « قُـل كلّ من عند الله ».

والله نصب الأدلَّة للناس على المنافع والمضارُّ التي تكتسب بمختلف الأدلَّة الضرورية ، والعقلية ، والعادية ، والشرعية ، وعَلَّم طرائقَ الوصول إليها ، وطرائقَ الحيدة عنها ، وأرشد إلى موافع التأثير لمن شاء أن يُمانعها ، وبعث الرسل وشرَع الشرائع فعلَّمنا بَدَلك كلَّه أحوال الأشياء ومنافعها ومضارَّها ، وعواقب ذلك الظاهرة والخفيَّة ، في الدنيا والآخرة ، فأكمل المنَّة ، وأقام الحُبِّة ، وقطع المعذرة ، فهدَّى بذلك وحذَّر إذ خلق العقول ووسائل المعارف ، ونمَّاها بالتفكيرات والإلهامات ، وخلق البواعث على التعليم والتعلُّم ، فهذا الجزء أيضاً لله وحده . وأمَّا الأسباب المقارنةُ للحوادث الحسنة والسيُّئة والجانية ُ لجناها حين تصيب الإنسان من الاهتداء إلى وسائل مصادفة المنافع، والجهل بتلك الوسائل ، والإغضاء عن موانع الوقوع فيها في الخير والشرّ ، فذلك بمقدارها يحصُّله الإنسان من وسائل الرشاد ، وباختياره الصالح لاجتناء الخير ، ومقدارا ضدّ ذلك : من غلبة الجهل ، أو غلبة الهوى ، ومن الارتماء في المهالك بدون تبصّر ، وذلك جزء صغير في جانب الأجزاء التي قد مناها ، وهذا الجزء جعل الله للإنسان حظاً فيه ، ملَّكَهُ أيناه ، فإذا جاءت الحسنة أحداً فإنَّ مجيئها إيَّاه بـخلُّق الله تعالى لا محالة ممَّا لا صنعة للعبد فيه، أو بما أرشد الله به العبد حتى علم طريق اجتناء الحسنة ، أي الشيء ِ الملائم وخلق له استعداده لاختيار الصالح فيما له فيه اختيار من الأفعال النافعة حسبما أرشده الله تعالى، فكانت المنتة فيها لله وحده، إذ لولا لطفه وإرشاده وهديه، لكان الإنسان في حَيرة ، فصح أنَّ الحسنة من الله ، لأنَّ أعظم الأسباب أو كلَّها منه .

أمّا السيّنة فإنّها وإن كانت تأتي بتأثير الله تعالى ، ولكن إصابة معظمها الإنسان يأتي من جهله ، أو تفريطه ، أو سوء نظره في العواقب ، أو تغليب هواه على رشده ، وهنالك سيّئات الإنسان من غير تسبّبه مثل ما أصاب الأمم من خسف وأوبئة ، وذلك نادر بالنسبة لأكثر السيّئات ، على أن بعضا منه كان جزاء على سوء فعل ، فلا جرَم كان الحظ الأعظم في إصابة السيّئة الإنسان لتسبّبه مباشرة أو بواسطة ، فصح أن يسند تسبّبها إليه ، لأن الجزء الذي هو لله وحده منها هو الأقل . وقد فسر هذا المعنى ما ورد في الصحيح ، فني حديث الترمذي « لا يصيب عبداً نكبة فما فوقها أو ما دونها إلا بذنب وما يعفو الله أكثر » .

وشملت الحسنة والسيِّنة ما كان من الأعيان ، كالمطر والصواعق ، والثمرة والجراد ، وما كان من الأعراض كالصحّة ، وهبوب الصّبا ، والربع في التجارة . وأضدادها كالمرض ، والسَّموم المهلكة ، والخسارة . وفي هذا النوع كان سبب نزول هذه الآية ، ويلحق بذلك ما هو من أفعال العباد كالطاعات النافعة للطائع وغيره ، والمعاصي الضارّة به وبالناس ، وفي هذا الأمر جاء قوله تعالى «قل إن ضللت فإنما أضِل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إليّ ربي » وهو على نحو هذه الآية وإن لم تكن نازلة فيه .

ولكون هذه القضية دقيقة الفهم نبّه الله على قلّة فهمهم للمعاني الخفيّة بقوله « فما لهؤلاء القوم لا يكادُون يفقهون حديثا » . فقوله « لا يكادون » يجوز أن يكون جاريا على نظائره من اعتبار القلب ، أي يكادون لا يفقهون ، كما تقدّم عند قوله تعالى « فذبحوها وما كادوا يفعلون » فيكون فيه استبقاء "عليهم في المذمّة . ويجوز أن يكون على أصل وضع التركيب ، أي لا يقاربون فهم الحديث الذي لا يعقله إلا الفطناء ، فيكون أشد في المذمّة .

والفقمه فهم ما يَحتاج إلى إعمال فكر . قال الراغب : « هو التوصّل إلى علم غائب بعلم شاهد ، وهو أخص من العلم » . وعرفه غيره بأنّه « إدراك الأشياء الخفيّة » .

والخطاب في قوله « ما أصابك » خطاب للرسول ، وهذا هو ألأليق بتناسق الضمائر ، وسلم أن عبره مثله في ذلك .

وقد شاع الاستدلال بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى على طريقة الشيخ أبي الحسن الأشعري لقوله «قل كل من عند الله » ، كما شاع استدلال المعتزلة بها على أن الله لا يخلق المعصية والشر لقوله « وما أصابك من سيئة فمن نفسك » . وقال أبو الحسن شبيب بن حيدرة المالكي في كتاب حرز الغلاصم : إن الاحتجاج بها في كلا الأمرين جهل لابتنائه على توهم أن الحسنة والسيئة هي الطاعة والمعصية ، وليستا كذلك.

وأنا أقول : إن أهل السنّة ما استا.لتوا بها إلا قَوْلاً بموجَب استدلال المعتزلة بها على التفرقة بين اكتساب الخير والشرّ على أنّ عموم معنى الحسنة والسيئة –كما بيَّنْشُه

آنفا ــ يجعل الآية صالحة للاستا.لال ، وهو استدلال تقريبي لأن أصول الدين لا يستدل فيها بالظواهر كالعموم .

وجيء في حكاية قولهم «يقولوا هذه من عند الله ــ يقولوا هذه من عندك » بكلمة (عِند) للملالة على قوّة نسبة الحسنة إلى الله ونسبة السيّئة للنبيء ــ عليه الصلاة والسلام ــ أي قالوا ما يُفيد جزمهم بذلك الانتساب .

ولمّا أمر الله رسوله أن يجيبهم قال « قل كلّ من عند الله » مشاكلة لقولهم ، وإعرابًا عن التقدير الأزلي عند الله .

وأمّا قوله «ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيَّتة فمن نفسك » فلم يؤت فيه بكلمة (عند) ، إيماء إلى أنّ ابتداء مجيء الحسنة من الله ومجيء السيِّئة من نفس المخاطب ، ابتداء المتسبّب ليسبب الفعل ، وليس ابتداء الموثّر في الأثر .

وقوله «وأرسلناك للناس رسولا» عطف على قوله «ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » للرد على قولهم: السيئة من عند محمد، أي أذك بعيث مبكلًا شريعة وهاديا ، ولست موثرا في الحوادث ، ولا تدل مقارنة الحوادث المؤلمة على عدم صدق الرسالة . فمعنى (أرسلناك) بعثناك كقوله « وأرسلنا الرياح » ونحوه .

و « للناس » متعلق ب « أرسلناك » . وقوله « رسولا » حال من « أرسلناك » ، والمراد بالرسول هنا معناه الشرعي المعروف عند أهل الأديان : وهو النبيء المبلغ عن الله تعالى ، فهو لفظ لقبي دال على هذا المعنى ، وليس المراد به اسم المفعول بالمعنى اللغوي وليهذا حسن مجيئه حالا مقيدة ل « أرسلناك » ، لاختلاف المعنيين ، أي بعثناك مبلغا لا مُؤثرًا في الحوادث، ولا أمارة على وقوع الحوادث السيئة . وبهذا يزول إشكال مجيء هذه الحال غير مفيدة إلا التأكيد ، حتى احتاجوا إلى جعل المجرور متعلقا ب « رسولا » ، وأنه قد معليه دلالة على الحصر باعتبار العموم الستفاد من التعريف ، كما في الكشراف ، أي لجميع عليه دلالة على الحصر ، وهو تكلف لا داعي إليه ، وليس المقام مقام هذا الحصر.

﴿ ثَمَنْ تَيُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّلَى فَمَا أَرْسَلْنَ لَكَ عَلَيْهِمْ وَفَيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَابِفَةٌ شِنْهُمْ عَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَابِفَةٌ شِنْهُمْ وَتَوَكَّلُ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِاللَّه وَكِيلاً ﴾. 81

هذا كالتكملة لقوله « وأرسلناك للناس رسولا » باعتبار ما تضمنه من رد اعتقادهم أن الرسول مصدر السينات التي تصيبهم ، ثم من قوله « ما أصابك من حسنة فمن الله » الخ ، المؤذن بأن بين الخالق وبين المخلوق فرقا في التأثير وأن الرسالة معنى آخر فاحتر س بقوله « من يطع الرسول فقد أطاع الله » عن توهم السامعين التفرقة بين الله ورسوله في أمور التشريع ، فأثبت أن الرسول في تبليغه إنما يبلغ عن الله ، فأمره أمر الله ، ونهيه نهي الله ، وطاعته طاعة الله ، وقد دل على ذلك كله قوله « من يطع الرسول فقد أطاع الله » لاشتمالها على إثبات كونه رسولا واستلزامها أنه يأمر وينهى ، وأن ذلك تبليغ لمراد الله تعالى ، فمن كان على بينة من ذلك أو كان في غفلة فقد بين الله له اختلاف مقامات الرسول ، ومن تولى أو أعرض واستمر على المكابرة « فما أرسلناك عليهم حفيظا » ، أي حارسا لهم ومسؤولا عن إعراضهم ، وهذا تعريض بهم وتهديد طهم بأن صرَفه عن الاشتغال بهم ، فيعلم أن الله سيتولى عقابهم .

والتولتي حقيقته الانصراف والإدبار ، وقد تقدّم في قوله تعالى « وإذا تَـولَّى سعى في الأرض ليفسد فيها » وفي قوله « مـَا ولا هـُم عن قبلتهم » في سورة البقرة . واستعمل هنا مجازا في العصيان وعدم الإصغاء إلى الدعوة .

ثم بَيَّن أنَّهم لضعف نفوسهم لا يُعرضون جهرا بل يظهرون الطاعة ، فإذا أمرهم الرسول أو نهاهم يقولون له «طاعة » أي : أمْرُنا طاعة "، وهي كلمة يدُلُون بها على الامتثال ، وربما يقال : سَمْع وطاعة ، وهو مصدر مرفوع على أنَّه خبر لمبتدإ محذوف ،

اي أمرنا أو شأننا طاعة ،كما في قوله « فصبر جميل » . وليس هو نائبا عن المفعول المطلق ألآتي بدَلاً من الفعل الذي يُعدَّل عن نصبه إلى الرفع للدلالة على الثبات مثل « قال سلام » ، إذ ليس المقصود هنا إحداث الطاعة وإنها المقصود أنّنا سنُطيع ولا يكون منا عصيان .

ومعنى « برزوا » خرجوا ، وأصل معنى البروز الظهور ، وشاع إطلاقه على الخروج . مجازا مرسلا .

و « بيئّت ً » هنا بمعنى قدّر أمرا في السرّ وأضمره ، لأنّ أصل البيات هو فعل شيء في الليل ، والعرب تستعير ذلك إلى معنى الإسرار ، لأنّ الليل أكتم للسرّ ، ولذلك يقولون : هذا أمر قُضي بليل ، أي لم يطلع عليه أحد ، وقال الحارث بن حلّزة :

## أجمعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء

وقال أبو سفيان : هذا أمر قضى بليل . وقال تعالى « لنبيتَتنَه وأهله » أي : لنقتلنهم ليلا . وقال « وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول » . وتاء المضارعة في « غير الذي تقول » للمؤنّث الغائب ، وهو الطائفة ، ويجوز أن يراد خطاب النبيء – صلى الله عليه وسلم – ، أي غير الذي تقول لهم أنت ، فيجيبون عنه بقولهم : طاعة . ومعنى « والله يكتب ما يبيتون » التهديد بإعلامهم أنه لن يفلتهم من عقابه ، فلا يغرنهم تأخر « والله يكتب ما على تجدّد ذلك ، وأنه لا العذاب مدة . وقد دل بصيغة المضارع في قوله « يكتب » على تجدّد ذلك ، وأنه لا يضاع منه شيء .

وقوله « فأعرض عنهم » أمر بعدم الاكتراث بهم ، وأنتهم لا يُخشى خلافهم ، وأنته لا يُخشى خلافهم ، وأنته يتوكل على طاعة وأنته يتوكل على الله وكيلا » أي مُتوكلًا عليه ، ولا يتوكل على طاعة هؤلاء ولا يحزنه خلافهم .

وقرأ الجمهور «بيَّتَ طَائفة » -- بإظهار تاء (بيَّتَ) من طاء (طائفة) -- . وقرأه أبو عمرو، وحمزة ، ويعقوب، وخلف -- بإدغام التاء في الطاء -- تخفيفا لقرب مخرجيهما . ﴿ أَفَلا َ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ الْخَتِلَ فَا كَثِيرًا ﴾. مه

الفاء تفريع على الكلام السابق المتعلّق بهؤلاء المنافقين أو الكفرة الصرحاء وبتواتيهم المعرّض بهم في شأنه بقوله «ومن تولّى فما أرسلناك عليهم حفيظا »، وبقولهم «طاعة »، ثم تدبير العصيان فيما وعدوا بالطاعة في شأنه . ولمّا كان ذلك كلّه أثرا من آثار استبطان الكفر ، أو الشك م أو اختيار ما هو في نظرهم أولى ممّا أمروا به ، وكان استمرارهم على ذلك ، مع ظهور دلائل الدّين ، منبئا بقلّة تفهّمهم القرآن ، وضعف استفادتهم ، كان المقام لتفريع الاستفهام عن قلّة تفهّمهم . فالاستفهام إنكاري للتوبيخ والتعجيب منهم في استمرار جهلهم مع توفّر أسباب التدبير لديهم .

تحدّى الله تعالى هؤلاء بمعاني القرآن ، كما تحدّاهم بألفاظه ، لبلاغته إذ كان المنافقون قد شكّوا في أنّ القرآن من عند الله ، فلذلك يظهرون الطاعة بما يأمرهم به ، فإذا خرجوا من مجلس النبيء — صلى الله عليه وسلم — خالفوا ما أمرهم به لعدم ثقتهم ، ويشكّكون ويشكّون إذا بدا لهم شيء من التعارض ، فأمرهم الله تعالى بتدبير القرآن كما قال تعالى « فأمّا الذين في قلوبهم زيع فيتّبعون ما تشابه منه » الآية .

والتدبير مشتق من الدُّبر ، أي الظهر ، اشتقوا من الدُّبر فعلا ، فقالوا : تدبير إذا نظر في دبر الأمر ، أي في غائبه أو في عاقبته ، فهو من الأفعال التي اشتقت من الأسماء الجاماءة . والتدبير يتعدى إلى المتأمل فيه بنفسه ، يقبال : تدبير الأمر . فمعنى « يتدبير ون القرآن » يتأملون دلالته ، وذلك يحتمل معنيين : أحدهما أن يتأملوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد إليها المسلمين ، أي تدبير تفاصيله ؛ وثانيهما أن يتأملوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنية من عند الله ، وأن الذي جاء به صادق . وسياق هذه الآيات يرجيح حمل التدبير هنا على المعنى الأول ، أي لو تأملوا وتدبيروا هدي القرآن لحصل يرجيح حمل التدبير هنا على المعنى الأول ، أي لو تأملوا وتدبيروا هدي القرآن لحصل

لهم خير عظيم ، ولَمَا بَقُوا على فتنتهم التي هي سبب إضمارهم الكفر مع إظهارهم الإسلام . وكلا المعنيين صالح بحالهم ، إلا أن المعنى الأول أشد ارتباطا بما حكي عنهم من أح انهم .

وقوله «ولو كان من عند غير الله » النح يجوز أن يكون عطفا على الجملة الاستفهامية فيكونوا أمروا بالتدبير في تفاصيله ، وأعلموا بما يدل على أنه من عند الله ، وذلك انتفاء الاختلاف منه ، فيكون الأمر بالتدبير عاما ، وهذا جزئي من جزئيات التدبير ذكر هنا انتهازاً لفرصة المناسبة لغيم بالاستدلال على صدق الرسول ، فيكون زائدا على الإنكار المسوق له الكلام ، تعرض له لأنه من المهم بالنسبة إليهم إذ كانوا في شك من أمرهم . وهذا الإعراب أليق بالمعنى الأول من معنيي التدبير هنا . ويجوز أن تكون الجملة حالا من «القرآن» ، ويكون قيداً للتدبير ، أي ألا يتدبيرون انتفاء الاختلاف منه فيعلمون أنه من عند الله ، وهذا أليق بالمعنى الثاني من معنيي التدبير .

وممماً يستأنس به للإعراب الأوّل عدم ذكر هذه الزيادة في الآية المماثلة لهذه من سُورة القتال ، وهي قوله « فإذا أنزلت سورة مُحكمة وذُكر فيها القتال ــ إلى قوله ــ أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالُها » وهذه دقائق من تفسير الآية أهملها جميع المفسّرين .

والاختلاف يظهر أنه أريد به اختلاف بعضه مع بعض ، أي اضطرابه ، ويحتمل أنه اختلافه مع أحوالهم : أي لوجلوا فيه اختلافا بين ما يذكره من أحوالهم وبين الواقع فليكتفوا بذلك في العلم بأنه من عند الله ، إذكان يصف ما في قلوبهم وصف المطلع على الغيوب ، وهذا استدلال وجيز وعجيب قصد منه قطع معذرتهم في استمرار كفرهم . ووصف الاختلاف بالكثير في الطرف الممتنع وقدوعه بمدلول (لو) . ليعلم المتدبر أن انتفاء الاختلاف من أصله أكبر دليل على أنه من عند الله ، وهذا القيد غير معتبر في الطرف المقابل لجواب (لو) ، فلا يقدر ذلك الطرف مقيدًا بقوله «كثيرا» بل يقدر هكذا : لكنه من عند الله فن عند الله فلا اختلاف فيه أصلا .

﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنْ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخُوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاً هُو مِنْهُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَلِنَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾. 8 وَلَوْلاً فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَلِنَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾.

عطف على جملة «ويقولون طاعة » فضمير الجمع راجع إلى الضمائر قبله ، العائدة إلى المنافقين ، وهو الملائم للسياق ، ولا يعكّر عليه إلا قوله «وإلى أولي الأمر منهم » ، وستعلم تأويله ، وقيل : الضمير هذا راجع إلى فريق من ضعفة المؤمنين : ممّن قلّت تجربته وضعف جلده ، وهو المناسب لقوله «وإلى أولي الأمر منهم » بحسب الظاهر ، فيكون معاد الضمير محذوفا من الكلام اعتمادا على قرينة حال النزول ، كما في قوله «حتى توارت بالحجاب» .

والكلام مسوق مساق التوبيخ للمنافقين واللوم لمن يقبل مثل تلك الإذاعة ، من المسلمين الأغرار .

ومعنى «جاءهم أمر» أي أخبروا به ، قال امرؤ القيس : وذَ لك مِن ْ نَسَلٍ جَاءَ نِي

فالمجيء مجاز عرفي في سماع الأخبار، مثل نظائره ، وهي : بلغ ، وانتهـــى إليه ، وأتاه ، قال النابغة :

## أَتَأْنِي \_ أبيتَ اللعن \_ أنتَكَ لُمُتَنِّي

والأمر هنا بمعنى الشيء ، وهو هنا الخبر ، بقرينة قوله «أذاعوا به» .

ومعنى (أذاعوا) أفْشَوْا ، ويتعدّى إلى الخبر بنفسه ، وبالباء ، يقال : أذاعَه وأذاع به ، فالباء لتوكيد اللصوق كما في « وامْسَحُوا برؤوسكم » .

والمعنى إذا سمعوا خبرًا عن سرايـا المسلمين من الأمن ، أي الظَّفَر الذي يوجب أمن المسلمين أو الخوف وهو ما يوجب خوف المسلمين ، أي اشتـداد العدوّ عليهم ،

بادروا بإذاعته ، أو إذا سمعوا خبرا عن الرسول – عليه السلام – وعن أصحابه ، في تدبير أحوال المسلمين من أحوال الأمن أو الخوف ، تحد ثوا بتلك الأخبار في الحالين ، وأرجفوها بين الناس لقصد التثبيط عن الاستعداد ، إذا جاءت أخبار أمن حتى يؤخذ المؤمنون وهم غارون ، وقصد التجبين إذا جاءت أخبار الخوف، واختلاف المعاذير للتهيئة للتخدّف عن الغزو إذا استنفروا إليه ، فحذ رالله المؤمنين من مكائد هؤلاء ، ونبه هؤلاء على دخيلتهم ، وقبط معذرتهم في كيدهم بقوله « ولو ردوه إلى الرسول » الخ ، أي لولا أنهم يقصدون السوء لاستثبتوا الخبر من الرسول ومن أهل الرأي .

وعلى القول بأن الضمير راجع إلى المؤمنين فالآية عتاب للمؤمنين في هذا التسرّع بالإذاعة، وأمرُهم بإنهاء الأخبار إلى الرسول وقادة الصحابة ليضعوه مواضعه ويعلّموهم محامله .

وقيل: كان المنافقون يختلقون الأخبار من الأمن أو الخوف، وهي مخالفة الواقع، ليظن المسلمون الأمن حين الخوف فلا يأخذوا حذرهم، أو الخوف حين الأمن فتضطرب أمورهم وتختل أحوال اجتماعهم، فكان دهماء المسلمين إذا سمعوا ذلك من المنافقين راج عندهم فأذاعوا به، فتم للمنافقين الدست، وتمشت المكيدة، فلامهم الله وعلمهم أن ينهوا الأمر إلى الرسول وجلة أصحابه قبل إشاعته ليعلموا كنه الخبر وحالة من الصدق أو الكذب، ويأخذوا لكل حالة حيطتها، فيسلم المؤمنون من مكر المنافقين الذي قصدوه. وهذا بعيد من قوله «جاءهم» وعلى هذا فقوله «لعكلمة» هو دليل جواب (او) وعائمة ، فجعل عوضه وحذف المعلول، إذ المقصود لعلمه الذين يستنبطونه من أولى الأمر فلبَينيّنُوه لهم على وجهه.

ويجوز أن يكون المعنى : ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم ذلك المنافقون الذين اختلقوا الخبر فلكخابوا إذ يوقنون بأن حيلتهم لم تتمش على المسلمين ، فيكون الموصول صادقا على المختلقين بدلالة المقام ، ويكون ضمير « منهم » الثاني عائداً على المنافقين بقرينة المقام .

والردّ حقيقته إرجاع شيء إلى ماكان فيه من مكان أو يند ، واستعمل هنا مجازا في إبلاغ الخبر إلى أوْلى الناسِ بعلمه . وأولو الأمر هم كبراء المسلمين وأهل الرأي

منهم ، فإن كان المتحدّث عنهم المنافقين فوصف أولي الأمر بأنَّهم منهم جار على ظاهر الأمر وإرخاء العينان ، أي أولو الأمر الذين يجعلون أنفسهم بعضَهم ؛ وإن كان المتحدّث عنهم المؤمنين ، فالتبعيض ظاهر .

والاستنباط حقيقته طلب النَّبَط ــ بالتحريك ــ . وهو أول الماء الذي يخرج من البثر عند الحفر ، وهو هنا مجاز في العلم بحقيقة الشيء ومعرفة عواقبه ، وأصله مكنية : شبَّه الخبر الحادث بحفير يُطلب منه الماء ، وذكر الاستنباط تَخييلٌ . وشاعت هذه الاستعارة حتى صارت حقيقة عرفية ، فصار الاستنباط بمعنى التفسير والتبيين ، وتعدية الفعل إلى ضمير الأمر على اعتبار المعني العرفي، ولولا ذلك لقيل : يستنبطون منه ، كما هو ظاهر ، أوْ هو على نزع الخافض .

وإذا جريتَ على احتمال كون (يستنبطون) بمعنى يختلقون كما تقدّم كانت « يستنبطونه » تبعية ، بأن شبَّه الخبر المختارَق بالماء المحنَّفور عنه ، وأطلق يستنبطون بمعنى يختلقون ، وتعدّى الفعل إلى ضمير الخبر لأنّه المستخرّج . والعرب يكثرون الاستعارة من أحوال المياه كقولهم : يُصْدر ويُورد ، وقولهم ضَرَبَ أخماساً لأسنداس ، وقولهم : يَنْنُزع إلى كذا، وقوله تعالى « فإنَّ للذين ظملوا ذَنُوباً مثلَ ذَنُوب أصحابهم » ، وقال عَبدة بن الطبيب:

فَحَقَّ لشاس من نداك ذُ نُوبِ

ومنه قولهم : تَسَاجِل القوم ، أصله من السَّجْل ، وهو الدُّلو .

وقال قيس بن الخطيم : إذاً ما اصطبَحْتُ أَرْبَعَاً خط مِثْزَرَي فذكرَ الدلوَ والرشاء . وقال النابغة : خطاطيف حَجَن في حِبال متينة

وقال :

ولولا أبُو الشَّقراء مَا زال ماتح

وأَتْبَعَنْتُ دلوي في السماح رِشاءها

تَمُدُ بها أيْد إليك نَوازع

يُعالج خَطَّافا بإحدى الجراثر

وقالوا أيضا « انتهز الفرصة » ، والفرصة نوبة الشرب ، وقالوا : صدر الوم عن رأي فلان ووردوا على رأيه .

وقوله «منهم» وصفٌ للذين يستنبطونه، وهم خاصّة أولي الأمر من المسلمين، أي يردّونه إلى جماعة ِ أولي الأمر فيفهمه الفاهمون من أولي الأمر ، وإذا فهمه جميعهم فأجدر .

وقوله «ولولا فضلُ الله عليكم ورحمتُه» امتنان بإرشادهم إلى أنواع المصالح، والتحذير من المكاثد ومن حبائل الشيطان وأنصاره.

واستثناء « إلا قليلا » من عموم الأحوال المؤذن بها « اتسّعتم » ، أي إلا في أحوال قليلة ، فإن كان المراد من فضل الله ورحمته ما يشمل البعثة فما بعدها ، فالمراد بالقليل الأحوال التي تنساق إليها النفوس في بعض الأحوال بالوازع العقلي أو العادي ، وإن أريد بالفضل والرحمة النصائح والإرشاد فالمراد بالقليل ما هو معلوم من قواعد الإسلام . ولك أن تجعله استثناء من ضمير « اتسّعتم » أي إلا قليلاً منكم ، فالمراد من الاتسّاع اتسّاع مثل هذه المكائد التي لا تروج على أهل الرأي من المؤمنين .

﴿ فَقَالِيلٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَتَكُفَ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلاً ﴾ . 84

تفريع على ما تقد من الأمر بالقتال ، ومن وصف المثبطين عنه ، والمتذمرين منه ، والذين يفتنون المؤمنين في شأنه، لأن جميع ذلك قا. أفاد الاهتمام بأمر القتال ، والتحريض عليه ، فتهيأ الكلام لتفريع الأمر به ، ولك أن تجعل الفاء فصيحة بعد تلك الجمل الكثيرة ، أي : إذا كان كما علمت فقاتل في سبيل الله ، وهذا عود إلى ما مضى من التحريض على الجهاد ، وما بينهما اعتراض . فالآية أوجبت على الرسول — صلى الله عليه وسلم —

القتال ، وأوجبت عليه تبليغ المؤمنين الأمر بالقتال وتحريضهم عليه ، فعبر عنه بقوله «لا تكلَّفُ إلا نفسك وحرّض المؤمنين » وهذا الأسلوب طريق من طرق الحث والتحريض لغير المخاطب، لأنه إيجاب القتال على الرسول ، وقد علم إيجابه على جميع المؤمنين بقوله « فليقاتل في سبيل الله الذين يتشرون الحياة الدنيا بالآخرة » فهو أمر للقدوة بما يجب اقتداء الناس به فيه . وبيتن لهم علّة الأمر وهي رجاء كف بأس المشركين ، فدرعسي) هنا مستعارة للوعد . والمراد بهم هنا كفّار مكة ، فالآيات تهيئة لفتح مكة .

وجملة «والله أشدّ بأسا وأشدّ تنكيلا» تذييل لتحقيق الرجاء أو الوعد، والمعنى أنّه أشدّ بأسا إذا شاء إظهار ذلك، ومن دلائل المشيئة امتثال أوامره التي منها الاستعداد وترقّب المسبّبات من أسبابها

والتنكيل عقاب يرتدع به رَاثيه ِ فضلا عن الذي عوقب به .

﴿ ثَنَ يَكُنُ ثَيَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ و نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَتَشْفَعُ شَفَاءً وَمَنْ يَتَشْفَعُ شَفَاءً وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ ءٍ تُمُقِيتًا ﴾ 65 شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ وَكِفْلٌ شِنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ ءٍ تُمُقِيتًا ﴾ 65 شَفَاءً عَلَىٰ كُلِّ شَيْ ءٍ تُمُقِيتًا ﴾

استئناف فيه معنى التذييل والتعليل لقوله « لا تُكلَّفُ إلا تنفُسكُ وحرض المؤمنين » وهو بشارة للرسول – عليه الصلاة والسلام – بأن جهاد المجاهدين بدعوته يناله منه نصيب عظيم من الأجر ، فإن تحريضه إيّاهم وساطة بهم في خيرات عظيمة ، فجاءت هذه الآية بهذا الحكم العام على عادة القرآن في انتهاز فرص الإرشاد . ويعلم من عمومها أن التحريض على القتال في سبيل الله من الشفاعة الحسنة ، وأن سعي المثبطين للناس من قبيل الشفاعة السيّئة ، فجاءت هذه الآية إيذانا الفريقين بحالتهما . والمقصود مع ذلك الترغيب في التوسيّط في الخير والترهيب من ضلة ه .

والشفاعة : الوساطة في إيصال خير أو دفع شرّ، سواء كانت بطلب من المنتفع أم لا، وتقدّمت في قوله تعالى « ولا يُقبل منها شفاعة » في سورة البقرة ، وفي الحديث « اشفعوا

فلْتؤجروا » . ووصفُها بالحسنة وصف كاشف ؛ لأنّ الشفاعة لا تطلق إلاّ على الوساطة في الخير ، وأمّا إطلاق الشفاعة على السعي في جلب شرّ فهو مشاكلة ، وقرينتها وصفها بسيّنة ، إذ لا يقال (شفع) للذي سعى بجلب سوء .

والنصيب : الحظّ من كلّ شيء : خيراكان أو شرّا ، وتقدّم في قوله تعالى « أولئك لهم نصيب ممّا كسبوا » في سورة البقرة .

والكفل – بكسر الكاف وسكون الفاء – الحظ كذلك ، ولم يتبين لي وجه اشتقاقه بوضوح . ويستعمل الكفل بمعنى المثل ، فيؤخذ من التفسيرين أن الكفل هو الحظ المماثل ليحظ آخر ، وقال صاحب اللسان : لا يقال هذا كفل فلان حتى يكون قد هيئ لغيره مثله ، ولم يعز هذا ، ونسبه الفخر إلى ابن المظفر، ولم يذكر ذلك أحد غير هذين فيما علمت ، ولعله لا يساعد عليه الاستعمال . وقد قال الله تعالى « يئوتكم كفلين من رحمته » . وهل يحتج بما قاله ابن المظفر – وابن المظفر هو محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي الأديب معاصر المتنبي – . وفي مفردات الراغب أن الكفل هو الحظ من الشر والشدة ، وأنه مستعار من الكفل وهو الشيء الرديء ، فالجزاء في جانب الشفاعة الحسنة بأنه نصيب إيماء إلى أنه قد يكون له أجر أكثر من ثواب من شفع عنده .

وجملة «وكان الله على كل شيء مقيتا » تذييل لجملة « من يشفع شفاعة حسنة » الآية ، لإفادة أن الله يجازي على كل عمل بما يناسبه من حُسنن أو سوء .

« والمقيت» الحافظ، والرقيب، والشاهد، والمقتدر. وأصله عند أبي عبيدة الحافظ. وهو اسم فاعل من أقات إذا أعطى القُوت، فوزنه مُفعِل وعينه واو. واستعمل مجازا في معاني الحفظ والشهادة بعلاقة اللزوم، لأن من يقيت أحدا فقد حفظه من الخصاصة أو من الهلاك، وهو هنا مستعمل في معنى الاطلاع، أو مضمن معناه، كما ينبيء عنه تعديته بحرف (على). ومن أسماء الله تعالى المُقيت، وفسره الغزالي بمُوصل الأقوات. فيؤول إلى معنى الرازق، إلا أنه أخص ، وبمعنى المستولي على الشيء القادر عليه . وعليه يدل قوله تعالى « وكان الله على كل شيء مقبتا » فيكون راجعا إلى القدرة والعلم.

﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾. 86

عطف على جملة «من يشفع شفاعة حسنة» باعتبار ما قُصد من الجملة المعطوفة عليها، وهو الترغيب في الشفاعة الحسنة والتحذير من الشفاعة السيئة، وذلك يتضمن الترغيب في قبول الشفاعة الحسنة ورد الشفاعة السيئة. وإذ قد كان من شأن الشفيع أن يمدخل على المستشفع إليه بالسلام استئناساً له لقبول لشفاعة، فالمناسبة في هذا العطف هي أن الشفاعة تقتضي حضور الشفيع عند المشفوع اليه، وأن صفة تلقي المشفوع اليه للشفيع تؤذن بمقدار استعداده لقبول الشفاعة، وأن أول بوادر اللقاء هو السلام ورده، فعلم الله المسلمين أدب القبول واللقاء في الشفاعة وغيرها - وقد كان للشفاعات عندهم شأن عظيم. وفي الحديث: مر رجل فقال رسول الله: ماذا تقولون فيه ؟ قالوا: هذا شأن عظيم، وفي الحديث: مر رجل فقال رسول الله: ماذا تقولون فيه ؟ قالوا: هذا حليب بعليم الشفيع، وإذا لم يقبل كان في حسن التحية مرضاة له على الجملة. وهذا دأب خاطر الشفيع، وإذا لم يقبل كان في حسن التحية مرضاة له على الجملة. وهذا دأب القرآن في انتهاز فرص الإرشاد والتأديب.

وبهذا البيان تنجلي عنك الحيرة التي عرضت في توجيه انتظام هذه الآية مع سابقتها ، وتستغني عن الالتجاء إلى المناسبات الضعيفة التي صاروا إليها .

وقد دل قوله « فحينوا بأحسن منها » على الأمر برد السلام، ووجوب الرد لأن أصل صغية الأمر أن يكون للوجوب على مقتضى مذهب الجمهور في محمل صيغة الأمر ، ولذلك اتنفق الفقهاء على وجوب رد السلام ، ثم اختلفوا إذا كان المسلم عليهم جماعة هل يجب الرد على كل واحد منهم : فقال مالك : هو واجب على الجماعة وجوب الكفاية فإذا رد واحد من الجماعة أجزأ عنهم ، وورد في ذلك حديث صحيح ؛ على أنه إذا كانت الجماعة كثيرة يصير رد الجميع غوغاء . وقال أبو حنيفة : الرد فرض على كل شخص من الجماعة بعينه . ولعل دليله في ذلك القياس .

ودل قوله «وإذا حيّيتم بتحية» على أن ابتداء السلام شيء معروف بينهم ، ودليله قوله تعالى «يأيّها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتّى تستأنسوا وتسلّموا على أهلها» ، وسيأتي في سورة النور .

وأفاد قوله « بأحسن منها أورد وها » التخيير بين الحالين ، ويُعلم من تقديم قوله « بأحسن منها » أن ذلك أفضل .

وحيتًى أصله في اللغة دَعا له بالحياة ، ولعله من قبيل النحت من قول القائل : حيّاك الله ، أي وهب لك طول الحياة . فيقال للملك: حياك الله . ولذلك جاء في دعاء التشهيّد (التحييّات لـلـه) أي هو مستحقّها لا ملوك الناس . وقال النابغة :

## يُحَيُّونَ بالرِّيْحَانِ يومَ السَّبَاسِبِ

\_ أي يحيون مع تقديسم الريحان في يوم عيد الشعانين – وكانت التحيّة خاصّة بالملوك بدعاء (حيّاك الله) غالبا ، فلذلك أطلقوا التحية على المُللك في قول زهير بن جنّاب الكلبي :

## ولَكُلُ مَا نَالَ الفَّتِي قَدْ نَلْتُهُ إِلاَّ التَّحَيَّةُ

يريد أنّه بلغ غاية المجد سوى الملك . وهو الذي عناه المعرّي بقوله : تحية ُ كَيِسْرى في الثناء وتُبَعِّمِ لِيربْعيك لِا أرضَى تَحييَّة أَرْبُعُ

وهذه الآية من آداب الإسلام: علم الله بها أن يرد وا على المسلم بأحسن من سلامه أو بما يماثله ، ليبطل ما كان بين الجاهلية من تفاوت السادة والدهماء. وتكون التحية أحسن بزيادة المعنى ، فلذلك قالوا في قوله تعالى «فقالوا سلاما قال سلام »: إن تحية إبراهيم كانت أحسن إذ عبر عنها بما هو أقوى في كلام العرب وهو رفع المصدر للدلالة على الثبات وتناسيي الحدوث المؤذن به نصب المصدر ، وليس في لغة إبراهيم مثل ذلك ولكنته من بديع الترجمة ، ولذلك جاء في تحية الإسلام: السلام عليكم ، وفي رد ها وعليكم السلام لأن تقديم الظرف فيه للاهتمام بضمير المخاطب. وقال بعض الناس: وعليكم السلام تفيد معنى الزيادة فلو كان المسلم بلغ غاية التحية أن يقول:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فإذا قال الراد ّ « وعليكم السلام » الخ ، كان قد ردّ ها بأحسن منها بزيادة الواو ، وهذا وهم .

ومعنى (ردّوها) ردّوا مثلها ، وهذا كقولهم : عندي درهم ونصفه ، لظهور تعذّر ردّ ذات التحيّة ، وقوله تعالى «إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها » فعاد ضمير «وهو » وهاء «يرثها » إلى اللفظين لا إلى الذاتين ، ودلّ الأمر على وجوب ردّ السلام ، ولا دلالة في الآية على حكم الابتداء بالسلام ، فذلك ثابت بالسنّة للترغيب فيه . وقد ذكروا أنّ العرب كانوا لا يقدّمون اسم المسلّم عليه المجرور بعلى في ابتداء السلام إلا في الرثاء ، في مثل قول عبدة بن الطيب :

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما

وفي قول الشمَّاخ :

عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزّق

يرثي عثمان بن عفّان أو عمر بن الخطاب . روى أبو داوود أنّ جابر بن سليم سلّم على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال : عليك السلام يا رسول الله ، فقال له « إنّ عليك السلام ُ تحية ُ الموتى ، قل ، السلام عليك » .

والتذييل بقوله «إنّ الله كان على كلّ شيء حسيبا » لقصد الامتنان بهذه التعليمات النافعة.

والحسيب: العليم وهو صفة مشبّهة: من حسب - بكسر السين - الذي هو من أفعال القلب، فحُوّل إلى فعُل - بضم عينه - لمّا أريد به أن العلم وصف ذاتي له ، وبذلك نقصت تعديته فاقتصر على مفعول واحد ، ثم ضمس معى المحصي فعدي إليه بعلى . ويجوز كونه من أمثلة المبالغة . قيل : الحسيب هنا بمعى المحاسب، كالأكيل والشريب . فعلى كلامهم يكون التذييل وعداً بالجزاء على قلر فضل رد السلام ، أو بالجزاء السيّء على ترك الرد من أصله . وقد أكد وصف الله بحسيب بمؤكدين : حرف (إنّ) وفعل (كان) الدال على أن ذلك وصف مقرّر أذلي .

﴿ ٱللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُو لَيَجْمَعَنَّكُم ْ إِلَىٰ يَوْم ِ ٱلْقِيَامَة ِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَمَن ْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾. 87

استثناف ابتدائي، جمع تمجيد الله، وتهديدا، وتحذيرا من مخالفة أمره، وتقرير ا للإيمان بيوم البعث، وردًّا لإشراك بعض المنافقين وإنكارهم البعث.

فاسم الجلالة مبتدأ . وجملة (لا اله إلا هو) معترضة بين المبتدأ وخبره لتمجيد الله .

وجماة « ليجمعننكم » جواب قسم محذوف واقع جميعه موقع الخبر عن اسم الجلالة . وأكّله هذا الخبر : بلام القسم ، ونون التوكيد ، وبتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي ، لتقوية تحقيق هذا الخبر ، إبطالا لإنكار الذين أنكروا البعث .

ومعنى « لا ريب فيه » نفي أن يتطرّقه جنس الريب والشك ّ أي في مـَجيثه ، والمقصود لا ريب حقيقيا فيه ، أو أن ّ ارتبياب المرتابين لوهنه نـُزّل منزلة الجنس المعدوم .

والاستفهام عن أن يكون أحد أصدق من الله هو استفهام إنكاري. و « حديثا » تمييز لنسبة فعل التفضيل .

﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئْتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُتُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً ﴾. 88

تفريع عن أخبار المنافقين التي تقدّمت ، لأن ما وصف من أحوالهم لايترك شكما عند المؤمنين في حبث طويتهم وكفرهم ، أو هو تفريع عن قوله «ومن أصدق من الله حديثا ». وإذ قد حدّث الله عنهم بما وصف من سابق الآي ، فلا يحق التردد في سوء نواياهم وكفرهم ، فموقع الفاء هنا نظير موقع الفاء في قوله «فقاتل في سبيل الله » في سورة النساء .

والاستفهام للتعجيب واللَّوم. والتعريف في « المنافقين » للعهد. « وفئتين » حال من الضمير المجرور باللام فهي قيد لعامله ، الذي هو التوبيخ ، فعلم أن محل التوبيخ هو الانقسام . « وفي المنافقين » متعلق بفئتين لتأويله بمعنى « منقسمين » ، ومعناه : في شأن المنافقين ، لأن الحكم إلا يتعلق بذوات المنافقين .

والفثة: الطائفة . وزنها فيلة ، مشتقة من النيء وهو الرجوع ، لأنتهم يَرجع بعضهم إلى بعض في شؤونهم . وأصّلهما فَسَيْءٌ ، فحذفوا الياء من وسطمه لكثرة الاستعمال وعوّضوا عنها الهاء .

وقد علم أنَّ الانقسام إلى فئتين ما هو إلاَّ انقسام في حالة من حالتين ، والمقام للكلام في الإيمان والكفر ، أي فما لكم بين مكفّر لهم ومبرّر؛ وفي إجراء أحكام الإيسان أو الكفر عليهم . قيل: نزلت هذه الآية في المنخزلين يوم أُحد: عبد الله بن أبـَـيّ وأتباعه ، اختلف المسلمون في وصفهم بالإيمان أو الكفر بسبب فعلتهم تلك. وفي صحيح البخاري عن زيد بن ثابت قال : رجع ناس من أصحاب النبيء من أُسد ، وكان الناس فيهم فريقين، فريق يقول: ا ُ قَتُـلُـهُم ، وفريق يقول : لا ، فنزلت « فما لكم في المنافقين فئتين » ، وقال « إنَّها طَيَسْبَة تنفي الخبث كما تنبي النار خبث الفضَّة » أي ولَم ْ يقتلهم النبيء \_ صلى الله عليه وسلم \_ جريا على ظاهر حالهم من إظهار الإسلام . فتكون الآية لبيان أنَّه ماكان ينبغي التردُّد في أمرهم . وعن مجاهد : أنها نزلت في قوم من أهل مكة أظهروا الإيمان ، وهاجروا إلى المدينة ، ثم ّ استأذنوا في الرجوع إلى مكة ، ليأتوا ببضاعة يتّجرون فيها ، وزعموا أنَّهم لم يزالوا مؤمنين ، فاختلف المسلمون في شأنهم : أهم مشركون أم مسلمون . ويبيّنه ما روي عن ابن عباس أنّها نزات في قوم كانوا من أهل مكة يبطنون الشرك ويظهرون الإسلام للمسلمين ، ليكونوا في أمن من تعرّض المسلمين لهم بحرب في خروجهم في تجارات أو نحوها ، وأنَّه قد بلغ المسلمين أنَّهم خرجوا من مكة في تجارة ، فقال فريق من المسلمين : نركب إليهم فنقاتلهم ، وقال فريق : كيف نقتلهم وقد نطقوا بالإسلام ، فاختلف المسلمون في ذلك ، ولم يغيّر رسول الله على أحد من الفريقين حتى نزلت الآية .

وعن الضّحاك: نزلت في قوم أظهروا الإسلام بمكة ولم يهاجروا ، وكانوا يظاهرون المشركين على المسلمين ، وهم الذين قال الله تعالى فيهم « إنّ الذين توفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم » الآية . وأحسب أنّ هؤلاء الفرق كلّهم كانوا معروفين وقت نزول الآية ، فكانوا مثلًا لعمومها وهي عامّة فيهم وفي غيرهم من كلّ من عرف بالنفاق يومئذ من أهل المدينة ومن أهل مكة .

والظاهر أن الآية نزلت بعد أن فات وقت قتالهم ، لقصد عدم التعرّض لهم وقت خروجهم ، استدراجا لهم إلى يوم فتح مكة .

وعلى جميع الاحتمالات فموقع الملام هو الخطأ في الاجتهاد لضعف دليل المتخطئين لأن دلائل كفر المتحد ث عنهم كانت ترجح على دليل إسلامهم الذي هو مجرد النطق بكامة الإسلام ، مع التجرد عن إظهار موالاة المسلمين . وهذه الآية دليل على أن المجتهد إذا استند إلى دليل ضعيف ما كان من شأنه أن يستدل به العاليم لا يكون بعياءاً عن الملام — في الدنيا — على أن أخطأ فيما لا يخطئ أهل العلم في مثله .

وجملة « والله ُ أَرْ كَسَهم بما كسبوا » حالية ، أي إن كنتم اختلفتم فيهم فالله قد رد هم إلى حالهم السوأى ، لأن معنى أركس رد إلى الرّكس ، والركس قريب من الرجس . وفي حديث الصحيح في الروث « إن هذا ركس " » وقيل : معنى أركس نكس ، أي رد " رد ا شنيعا ، وهو مقارب للأول . وقد جعل الله رد هم إلى الكفر جزاء لسوء اعتقادهم وقلة إخلاصهم مع رسوله — صلى الله عليه وسلم — ، فإن الأعمال تتوالد من جنسها ، فالعمل الصالح يأتي بزيادة الصالحات ، والعمل السيّئ يأتي بمنتهى المعاصي ، ولهذا تكرّر في القرآن الإخبار عن كون العمل سببا في بلوغ الغايات من جنسه .

وقوله «أتريدون أن تهدوا من أضل الله أ» استئناف بياني نشأ عن اللوم والتعجيب الذي في قوله «فما لكم في المنافقين فئتين » ، لأن السامعين يترقبون بيان وجه اللوم ، ويتساءلون عماذا يتخذون نحو هؤلاء المنافقين . وقد دل الاستفهام الإنكاري المشوب باللوم على جملة محذوفة هي محل الاستئناف البياني، وتقديرها : إنهم قد أضلهم الله ، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ، بناء على أن قوله «والله أركسهم » ليس المراد منه أنه

أَضلَتهم ،بل المراد منه أساءً حالهم ، وسوءُ الحال أمر مجمل يفتقر إلى البيان ، فيكون فَصْل الجملة فصل الاستثناف .

وإن جعلتَ معنى « والله أركسهم » أنّه ردّهم إلى الكفر ، كانت جملة « أتريدون » استثنافا ابتدائيا ، ووجه الفصل أنّه إقبال على اللوم والإنكار ، بعد جملة « والله أركسهم » التي هي خبرية ، فالفصل لكمال الانقطاع لاختلاف الغرضين .

﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ خَتَى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ خَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلاَ نَصِيرًا ﴾ . 88

الأظهر أن خسمير «ودوا » عائد إلى المنافقين في قوله « فمالكم في المنافقين فئتين » . فضح الله هذا الفريق فأعلم المسلمين بأنهم مضمرون الكفر ، وأنهم يحاولون رَدّ من يستطيعون ردّه من المسلمين إلى الكفر .

وعليه فقوله « فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله » إن حمل على ظاهر المهاجرة لا يناسب إلا ما تقد م في سبب النزول عن مجاهد وابن عباس ، ولا يناسب ما في الصحيح عن زيد بن ثابت ، فتعين تأويل المهاجرة بالجهاد في سبيل الله ، فالله نهى المسلمين عن ولايتهم إلى أن يخرجوا في سبيل الله في غزوة تقع بعد نزول الآية لأن غزوة أحد ، التي انخزل عنها عبد الله بن أبني وأصحابه ، قد مضت قبل نزول هذه السورة .

وما أبلغ التعبير في جانب محاولة المؤمنين بالإرادة في قوله « أتريدون أن تهدوا من أضل الله » ، وفي جانب محاولة المنافقين بالود ، لأن الإرادة ينشأ عنها الفعل ، فالمؤمنون يستقربون حصول الإيمان من المنافقين ، لأن الإيمان قريب من فطرة الناس ، والمنافقون يعلمون أن المؤمنين لا يرتدون عن دينهم ، ويرون منهم محبستهم إياه ، فلم يكن طلبهم تكفير المؤمنين إلا تمنيا ، فعبس عنه بالود المجرد .

وجملة « فتكونون سواء » تفيد تأكيا. مضمون قوله « بما كفروا » قصد منها تحذير المسلمين من الوقوع في حبالة المنافقين .

وقوله « فلا تتّخذوا منهم أولياء حتّى يهاجروا في سبيل الله » أقام الله للمسلمين به علامة على كفر المنظا هرين بالإسلام ، حتّى لا يعود بينهم الاختلاف في شأنهم ، وهي علامة بيّنة ، فلم يبق من النفاق شيء مستور إلا قناق منافتي المدينة . والمهاجرة في سبيل الله هي الخروج من مكة إلى المدينة بقصد مفارقة أهل مكة ، ولذلك قال « في سبيل الله » أي لأجل الوصول إلى الله ، أي إلى دينه الذي أراده .

وقوله «فإن تولّوا» أي أعرضوا عن المهاجرة . وهذا إنذار لهم قبل مؤاخذتهم ، إذ المعنى : فأبلغوهم هذا الحكم فإن أعرضوا عنه ولم يتقبّلوه فخذوهم واقتلوهم ، وهذا يبدل على أن من صدر منه شيء يحتمل الكفر لا يؤاخذ به حتى يتُتقدّم له، ويعرّف بما صدر منه ، ويعدر إليه ، فإن الترمه يؤاخذ به ، ثم يستتاب . وهو الذي أفتى به سحنون .

والولّي: الموالي الذي يضع عنده مولاه سرّه ومَشورته . والنصير الذي يدافع عن وليّه ويعينه .

﴿ إِلاَّ ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيْشَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ تَيُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ كَصِرَتْ صُدُورُهُمْ فَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَكُمْ فَإِن ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا لَا سَلَّطَهُمْ عَلَيْهُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴾ . وو

الاستثناء من الأمر في قوله « فخذوهم واقتلوهم » أي : إلا الذين آمنوا ولم يهاجروا. أو إلا الذين ارتدوا على أدبارهم إلى مكة بعد أن هاجروا ، وهؤلاء يصلون إلى قوم ممتن عاهدوكم ، فلا تتعرّضوا لهم بالقتل ، لئلا تنقضوا عهودكم المنعقدة مع قومهم . ومعنى (يَصِلُونَ) ينتسبون ، مثل معنى اتَّصل في قول أحد بني نبهان : ألاَ بَلِّغَا خُلُتِي رَاشِداً وصِنْوِي قديما إذا ما اتَّصل

أي انتسب ، ويحتمل أن يكون بمعنى التحق ، أي إلا الذين يلتحقون بقوم بينكم وبينهم ميثاق ، فيدخلون في عهدهم . فعلى الاحتمال الأوّل هم من المعاهكين أصالة . وعلى الاحتمال الثاني هم كالمعاهدين لأن معاهك المعاهك كالمعاهك . والمراد بـ(الذين يصلون) قوم غير معينين ، بل كل من اتّصل بقوم لهم عهد مع المسلمين ، ولذلك قال مجاهد : هؤلاء من القوم الذين نزل فيهم « فما لكم في المنافقين فئتين » .

وأمنّا قوله «إلى قوم بينكم وبينهم ميشاق» فالمراد به القبائل التي كان لهم عهد مع المسلمين. قال مجاهد: لمّا نزلت «فما لكم في المنافقين فئتين» الآية خاف أولئك الذين نزلت فيهم ، فذهبوا ببضائعهم إلى هلال بن عويمر الأسلمي، وكان قد حالف النبيء —صلى الله عليه وسلم — على: أن لا يعينه ولا يعين عليه ، وأن من لَجَاً إلى هلال من قومه وغيرهم فله من الجوار مثل ما له . وقيل : أريد بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق خزاعة ، وقيل : بنو بكر بن زيد مناءة كانوا في صلح وهدنة مع المسلمين ، ولم يكونوا آمنوا يومئذ . وقيل : هم بنومُد ل ج إذ كان سراقة بن مالك المدلجي قد عقد عهدا مع رسول يومئذ . وقيل الله عليه وسلم — لقومه بني مدلج بعد يوم بدر ، على أن لا يعينوا على رسول الله ، وأنهم إن أسلمت قريش أسلموا وإن لم تُسلم قريش فهم لا يسلمون ، لئلا تخشن قلوب قريش عليهم . والأولى أن جميع هذه القبائل مشمول للآية .

ومعنى «أو جاؤوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم » النخ: أو جاءوا إلى المدينة مهاجرين ولكنتهم شرطوا أن لا يقاتلوا مع المؤمنين قومهم فاقبللوا منهم ذلك. وكان هذا رخصة لهم أوّل الإسلام ، إذ كان المسلمون قد هادنوا قبائل من العرب تألّفا لهم ، ولمن دخل في عهدهم ، فلمنا قوي الإسلام صار الجهاد مع المؤمنين واجبا على كلّ من يدخل في الإسلام ، أمنا المسلمون الأوّلون من المهاجرين والأنصار ومن أسلموا ولم يشترطوا هذا الشرط فلا تشملهم الرخصة ، وهم الذين قاتلوا مشركي مكة وغيرها.

وقرأ الجمهور «حَصِرَت» ــ بصيغة فعل المضي المقترن بناء تأنيث الفعل ــ وقرأه يعقوب «حَصِرةً» ــ بصيغة الصفة وبهاء تأنيث الوصف في آخرهمنصوبة منوّنة ــ . و«حصرت» بمعنی ضاقت وحرجت .

و «أن يقاتلوكم » مجرور بحذف عن ، أي ضاقت عن قتالكم ، لأجل أنهم مؤمنون لا يرضون قتال إخوانهم ، وعن قتال قومهم لأنهم من نسب واحد ، فعظم عليهم قتالهم . وقد دل قوله «حصرت صلورهم » على أن ذلك عن صدق منهم . وأريد بهؤلاء بنو مدليج : عاهدوا رسول الله — صلى الله عليه وسلم — على ذلك ، وقد عذرهم الله بذلك إذ صد قوا ، وبيتن الله تعالى للمؤمنين فائدة هذا التسخير الذي سَخَر لهم من قوم قد كانوا أعداء لهم فصاروا سلما يودونهم ، ولكنهم يأبون قتال قومهم فقال «ولوشاء الله لسلطهم عليكم فاقاتلوكم » ، ولذلك أمر المؤمنين بكف أيديهم عن هؤلاء إن اعتزلوهم ولم يقاتلوهم ، وهو معنى قوله « فما جعل الله لكم عليهم سبيلا » أي إذ نا بعد أن أمر المؤمنين بقتال غيرهم حيث وجدوهم .

والسبيل هنا مستعار لوسيلة المؤاخذة ، ولذلك جاء في خبره بحرف الاستعلاء دون حرف الغاية ، وسيأتي الكلام عليه عند قوله تعالى «ما على المحسنين من سبيل » في سورة براءة .

﴿ سَتَجِدُونَ عَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّواْ إِلَى الْفِتْنَة أَرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ اللَّهَمَ وَيَكُفُوهُمْ وَيَكُفُوهُمْ وَيَكُفُوهُمْ خَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ خَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ خَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَوْلَلْهِمُ هَلُطْلُنًا مَتْبِينًا ﴾. 10

هؤلاء فريق آخر لا سَعْيَ لهم إلا في خُويَىْصَتِهِم ، ولا يعبأون بغيرهم ، فهم يظهرون المود قلم للمسلمين ليأمنوا غزوهم ، ويظهرون الود لقومهم ليأمنوا غائلتهم ، وما هم بمخلصين الود لأحد الفريقين ، ولذلك وصفوا بإرادة أن يأمنوا من المؤمنين ومن قومهم ، فلا هم "م لهم إلا حظوظ أنفسهم ، يلتحقون بالمسلمين في قضاء لبانات

لهم فيظهرون الإيمان ، ثم يرجعون إ قومهم فيرتد ون إلى الكفر ، وهو معنى قوله «كُلتَّما رُد وا إلى الفتنة أُر كسُوا فيها » . وقد مر بيان معنى (أركسوا) قريبا . وهؤلاء هم غَطفان وبنُو أسد ممن كانوا حول المدينة قبل أن يخلص إسلامهم ، وبنو عبد الدار من أهل مكة . كانوا يأتون المدينة فيظهرون الإسلام ويرجعون إلى مكة فيعبلون الأصنام . وأمر الله المؤمنين في معاملة هؤلاء ومُعاملة الفريق المتقد م في قوله « إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » أمر واحد ، وهو تركهم إذا تركوا المؤمنين وسالموهم ، وقتالُهم إذا ناصبوهم العكداء ، إلا أن الله تعالى جعل الشرط المفروض بالنسبة إلى الأو أبن : أنتهم يعتزلون المسامين ، ويلقون إليهم السلم ، ولا يقاتلونهم ، وجعل الشرط المفروض بالنسبة إلى هؤلاء أنتهم لا يعتزلون المسلمين ، ولا يلقون إليهم السلم ، ولا يلقون إليهم السلم ، ولا يكفون أيديهم عنهم ، نظراً إلى الحالة المترقبة من كل فريق من المذكورين . وهو افتنان بديع لم يبق معه اختلاف في الحكم ولكن صرح باختلاف الحالين ، وبوصف ما في ضمير الفريقين .

والوجدان في قوله «ستجدون آخرين» بمعنى العثور والاطلاع ، أي ستطلعون على قوم آخرين ، وهو من استعمال وَجد ، ويتعدى إلى مفعول واحد ، فقوله «يريدون» جملة في موضع الحال ، وسيأتي بيان تصاريف استعمال الوجدان في كلامهم عند قوله تعالى «لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا» في سورة المائدة .

وجيء باسم الإشارة في قوله « وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا » لزيادة تمييزهم . « (والسلطان المبين) هو الحجّة الواضحة الدالّة على نفاقهم ، فلا يُخْشَى أن ينسب المسلمون في قتالهم إلى اعتداء وتفريق الجامعة .

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَتَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَعًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَمَن وَمَا كَانَ رَقْبَةً مُتُوْمِنَةً وَدِينَةٌ تُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَتَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٌ عُدُو لِنَ كَانَ مِن قَوْمٌ عَدُو لِنَ كَانَ مِن قَوْمٌ عَدُو لِنَ كَانَ مِن قَوْمٌ عَدُو لِن كَانَ مِن قَوْمٌ مَا مُؤْمِنُ فَتَحْدِيرُ رَقْبَةٍ مُتُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ

مِن قَوْم بَيْنَكُم وَبَيْنَهُم مِيْنَاقُ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّوْمِنَةٍ فَمَن لَكُم يَجِد فَصِيبَام شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّه عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾. دو

انتقالُ الغرض يعيد نشاط السامع بتفنيّن الأغراض ، فانتقل من تحديد أعمال المسلمين مع العلوّ إلى أحكام معاملة المسلمين بعضهم مع بعض : من وجوب كفّ عُدوان بعضهم على بعض .

والمناسبة بين الغرض المنتقل منه والمنتقل إليه: أنه قد كان الكلام في قتال المنظاهرين بالإسلام الذين ظهر نفاقهم ، فلا جرم أن تتشوف النفس إلى حكم قتل المؤمنين الخلص وقد روي أنه حدث حادث قتل مئومن خطأ بالمدينة ناشئ عن حزازات أيّام الفنال في الشرك أخطأ فيه القاتل إذ ظن المفتول كافرا . وحادث قتل مؤمن عمدا ممّن كان يظهر الإيمان ، والحادث المشار إليه بقوله « يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيّنوا » وأن هذه الآيات نزلت في ذلك ، فتزداد المناسبة وضوحا لأن هذه الآية تصير كالمقدمة لما ورد بعدها من الأحكام في القتل .

هَوَّل الله تعالى أمر قتل المسلم أخاه المسلم، وجعله في حَيَيْز ما لا يكون، فقال « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا » فجاء بصيغة المبالغة في النبي، وهي صيغة الجحود، أي ما وُجد لمؤمن أن يقتل مؤمنا في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ ، أو أن يتقتل قتلا من القتل إلا قتل الخطأ ، فكان الكلام حصر او هو حصر اد عائي مراد به المبالغة كأن صفة الإيمان في القاتل والمقتول تنافي الاجتماع مع القتل في نفس الأمر منافاة الضد ين لقصد الإيذان بأن المؤمن إذا قتل مؤمنا فقد سُلب عنه الإيمان وما هو بمؤمن ، على نحو « ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » فتكون هذه الجملة مستقلة عمّا بعدها ، غير مراد بها التشريع ، بل هي كالمقد مة للتشريع ، لقصد تفظيع حال قتل المؤمن المؤمن المؤمن قتلا غير خطإ ، وتكون خبرية لفظا ومعني . ويكون الاستثناء حقيقياً من عموم الأحوال ، أي

ينتفي قتل المؤمن مؤمنا في كلّ حال إلاّ في حال عدم القصد ، وهذا أحسن ما يبدو في معنى الآية .

ولك أن تجعل قول ه وما كان لمؤمن » خبرا مرادا به النهي ، استعمل المركب في لازم معناه على طريقة المجاز المرسل التمثيلي ، وتجعل قوله « إلا خطئا » ترشيحا للمجاز : على نحو ما قررناه في الوجه الأول ، فيحصل التنبيه على أن صورة الخطأ لا يتعلق بها النهي ، إذ قد علم كل أحد أن الخطأ لا يتعلق به أمر ولا نهسي ، يعني إن كان نوع من قتل المؤمن مأذونا فيه للمؤمن ، فهو قتل الخطأ ، وقد علم أن المخطئ لا يأتي فعلم قاصدا امتثالا ولا عصيانا ، فرجع الكلام إلى معنى : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا قتلا تتعلق به الإرادة والقصد بحال أبدا ، فتكون الجملة مبدأ التشريع ، وما بعدها كالتفصيل لها ؛ وعلى هذين الوجهين لا يشكل الاستثناء في قوله « إلا خطئا » . وهي المنسرون إلى أن «ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا » مراد به النهي ، أي خبر في معنى الإنشاء فالتجأوا إلى أن «ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا » مراد به النهي ، أي خبر في الاستثناء أباحة أن يقتل مؤمن مؤمنا خطأ ، وقد فهمت أنه غير متوهم هنا .

وإنّما جيء بالقيد في قوله «ومن قتل مؤمنا خطّتًا» لأنّ قوله «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلاّ خطئا » مراد به ادّعاء الحصر أو النهميُ كما علمت ، ولو كان الخبر على حقيقته لاستغنى عن القيد لانحصار قتل المؤمن بمقتضاه في قتل الخطأ ، فيستغنى عن تقييده به .

روى الطبري ، والواحدي ، في سبب نزول هذه الآية : أن عيّاشا بن أبي ربيعة المخزومي كان قد أسلم وهاجر إلى المدينة قبل هجرة النبيء — صلى الله عليه وسلم — ، وكان أخا أبي جهل لأمّه ، فخرج أبو جهل وأخوه الحارث بن هشام والحارث بن زيد بن أبي أنيسة في طلبه ، فأتوه بالمدينة وقالوا له: إن أمّك أقسمت أن لا يُظلِّها بيت حتى تراك ، فارجع معنا حتى تنظر إليك ثم ارجع ، وأعطوه موثقا من الله أن لا يُمهيجوه ، ولا يحولوا بينه وبين دينه ، فخرج معهم فلمّا جاوزوا المدينة أوثقوه ، ودخلوا به مكة ، وقالوا له « لا نحلّه من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به » . وكان الحارث بن زيد يجلده ويعذ به ، فقال عيّاش للحارث «والله لا ألقاك خاليا إلا قتلتك » فبتي بمكة زيد يجلده ويعذ به ، فقال عيّاش للحارث «والله لا ألقاك خاليا إلا قتلتك » فبتي بمكة

حتى خرج يوم الفتح إلى المدينة فلقي الحارث بن زيد بقبًاء ، وكان الحارثُ قد أسلم ولم يتعلم عياش بإسلامه ، فضربه عياش فقتله ، ولما أعلم بأنّه مسلم رجع عيّاش إلى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فأخبره بالذي صنع فنزلت « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا » فتكون هذه الآية قد نزلت بعد فتح مكة .

وفي ابن عطية : قيل نزلت في اليمان ، والد حذيفة بن اليمان ، حين قتله المسلمون يوم أُحُد خطأ .

وفي رواينة للطبري: أنسَّها نزلت في قضية أبني الدرداء حين كان في سريّة ، فعدل إلى شعب فوجد رَجلا في غنم له ، فحمل عليه أبو الدرداء بالسيف ، فقال الرجل « لا اله إلا الله » فضربه فقتله وَّجاء بغنمه إلى السرية ، ثم وجد في نفسه شيئا فأتى إلى النبيء — صلى الله عليه وسلم — فذكر ذلك له ، فنزلت الآية .

وقوله «فتحرير رقبة » الفاء رابطة ليجواب الشرط، و(تحرير) مرفوع على الخبرية لمبتدأ محذوف من جملة الجواب: لظهور أن المعنى: فحكمه أو فشأنه تحرير رقبة كقوله «فصبر جميل». والتحرير تفعيل من الحررية ، أي جعل الرقبة حرة. والرقبة أطلقت على الذات من إطلاق البعض على الكل ، كما يقولون ، الجزية على الرؤوس على كل رأس أربعة دنانير.

ومن أسرار الشريعة الإسلامية حرصها على تعميم الحرية في الإسلام بكيفية منتظمة ، فإن الله لما بعث رسوله بدين الإسلام كانت العبودية متفشية في البشر ، وأقيمت عليها ثروات كثيرة ، وكانت أسبابها متكاثرة : وهي الأسر في الحروب ، والتصيير في الديون ، والتخطيف في الغارات، وبيع الآباء والأميهات أبناءهم ، والرهائن في الخوف، والتداين . فأبطل الإسلام جميع أسبابها عدا الأسر ، وأبقى الأسر لمصلحة تشجيع الأبطال ، وتخويف أهل الدعارة من الخروج على المسلمين ، لأن العربي ما كان يتقي شيئا من عواقب الحروب مثل الأسر ، قال النابغة :

حذاراً على أن لا تُنال مَقَادَتِي ولا نِسْوَتِي حَتَّى يَمُتُنَّ حَرَاثِرا

ثم داوك تلك الجراح البشرية بإيجاد أسباب الحرية في مناسبات دينية جمة : منها واجبة ، ومنها مندوب إليها ، ومن الأسباب الواجبة كفّارة القتل المذكورة هنا . وقد جُعلت كفّارة قتل الخطأ أمرين : أحدهما تحرير رقبة مؤمنة ، وقد جعل هذا التحرير بدّلا من تعطيل حق الله في ذات القتيل ، فإن القتيل عبد من عباد الله ويرجى من نسله من يقوم بعبادة الله وطاعة دينه ، فلم يتخل القاتل من أن يكون فوّت بقتله هذا الوصف ، وقد نبّهت الشريعة بهذا على أن الحرية حياة ، وأن العبودية موت ؛ فمن تسبّب في موت نفس حية كان عليه السعي في إحياء نفس كالميتة وهي المستعبدة . وسنزيد مذا بيانا عند قوله تعالى « وإذ قال مُوسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عايكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا » في سورة المائدة ، فإن تأويله أن الله أنقذهم من استعباد الفراعنة فصاروا كالملوك لا يحكمهم غيرهم .

وثانيهما الدية . والدينَةُ مال يدفع لأهل القتيل خطأ ، جبراً لمصيبة أهله فيه من حيوان أو نقدين أو نحوهما ، كما سيأتي .

والدية معروفة عند العرب بمعناها ومقاديرها فلذلك لم يفصّلها القرآن. وقد كان العرب جعلوا الدينة على كيفيات مختلفة ، فكانت عوضا عن دم القتيل في العمد وفي الخطأ ، فأمّا في العمد فكانوا يتعيّرون بأخذها. قال الحَماسي :

فَلَوْ أَنَّ حَيَّا يَقِبلِ المَّالِ فَدَيِّة لَسُّقُنْنَا لِهِم سَيَّبُا مِن المَالِ مُفْعَمَا ولكن أبى قوم أصيب أخُوهُمُ رضَى العارِ فاخْتاروا على اللبن الدَّما

وإذا رضي أولياء القتيل بدية بشفاعة عظماء القبيلة قدّروهما بما يتراضون عليه . قال زهير :

تُعفَّى الكلوم بالمِيْينَ فأصبحت يُنجُّمُها من ليس فيها بمجرم

وأماً في الخطأ فكانوا لا يأبون أخذ الدية، قيل: إنسها كانت عشرة من الإبل وأن أوّل من جعلها ماثة من الإبل عبد المطلب بن هاشم ، إذ فدى ولده عبد الله بعد أن نفر ذبحه للكعبة بماثة من الإبل ، فجرت في قريش كذلك ، ثم تبعهم العرب ، وقيل: أوّل من جعل الدية ماثة من الإبل أبو سيارة عُمسَيْلة العسلواني ، وكانت دية المسليك ألفا من

الإبل ، ودية السادة مائتين من الإبل ، وديـَة الحليف نصف ديـة الصّميم . وأوّل من وُد ي بالإبل هو زيد بن بكر بن هوازن ، إذ قتله أخوه معاوية جدّ بني عامر بن صعصعة .

وأكثر ما ورد في السنّة من تقدير الدية هو مائة من الإبل مُخمَّسة أخماسا : عشرون حقّة ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون . وعشرون ابن لبون .

ودية العمد ، إذا رضي أولياء القتيل بالدية ، مربعة : خمس وعشرون من كل صنف من الأصناف الأربعة الأول . وتغليظ الدية على أحد الأبوين تغليظا بالصنف لا بالعدد ، إذا قتل ابنه خطأ : ثلاثون جذعة ، وثلاثون حقة ، وأربعون خلفة ، أي نوقا في بطونها أجنته ا . وإذا كان أهل القتيل غير أهل إبل نقلت الدية إلى قيمة الإبل تقريبا فجعلت على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم . وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه جعل الدية على أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الغنم ألفي شاة . وفي حديث أبي داود أن الدية على أهل الحلل ، أي أهل النسيج مثل أهل اليمن ، مائة حلة . والحلة ثوبان من نوع واحد .

ومعيار تقدير الديات ، باختلاف الأعصار والأقطار ، الرجوع إلى قيمة مقدارها من الإبل المعيّن في السُّنَة . ودية المرأة القتيلة على النصف من دية الرجل . ودية الكتابي على النصف من دية الرجل الكتابي . على النصف من دية الرجل الكتابي . وتدفع الدية منجّمة في ثلاث سنين بعد كلّ سنة نجم ، وابتداء تلك النجوم من وقت القضاء في شأن القتل أو التراوض بين أولياء القتيل وعاقلة القاتل .

والدية بتخفيف الياء مصدر وَدَى، أي أعطى ، مثل رمَى ، ومصدره وَدْي مثل وعد ، حذفت في عيدة ، وعوّض عنها الهاء في آخر الكلمة مثل شيبَة من الوشي .

وأشار قوله « مسلّمَة ُ إلى أهله » إلى أنّ الدية ترضية لأهل القتيل . وذُكر الأهل مجملا فعُلم أنّ أحقّ الناس بها أقرب الناس إلى القتيل ، فإنّ الأهل هو القريب ، والأحقّ بها الأقرب . وهي في حكم الإسلام يأخذها ورثة القتيل على حسب الميراث

إلاّ أنّ القاتل خطأ إذا كان وارثا للقتيل لا يرث من ديته . وهي بمنزلة تعويض المتلفات، جعلت عوضا لحياة الذي تسبّب القاتل في قتله ، وربما كان هذا المعنى هو المقصود من عهد الجاهلية ، ولذلك قالوا : تـكايئل الدّماء ، وقالوا : هُما بَوَاء ، أي كفآن في الدم وزادوا في دية سادتهم .

وجَعَلَ عَفُو أَهُلَ القَتيلُ عَن أَخَذُ الدِّيةُ صَدَّقَةً مَنْهُمْ تَرْغَيْبًا فِي العَفْـو .

وقد أجمل القرآن من يجبعليه دفع الدية وبيّنته السنّة بأنّهم العاقلة ، وذلك تقرير ليما كان عليهالأمر قبل الإسلام .

والعاقلة: القَسَرابة من القبيلة . تجب على الأقرب فالأقرب بحسب التقدُّم في التعصيب .

وقوله « فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن » الآية أي إن كان القتيل مؤمنا وكان أهله كفارا ، بينهم وبين المسلمين عداوة ، يقتصر في الكفارة على تحرير الرقبة دون دفع دية لهم ، لأن الدية : إذا اعتبرناها جبرا لأولياء الدم ، فلما كانوا أعداء لم تكن حكمة في جبر خواطرهم ، وإذا اعتبرناها عوضا عن منافع قتيلهم ، مثل قيم المتلفات ، يتكون منعها من الكفار ؛ لأنه لا يرث الكافر المسلم ، ولأنا لا نع طيهم مالنا يتقوون به علينا . وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء ، إن كان التيل المؤمن باقيا في دار قومه وهم كفار ، فأما إن كان القتيل في بلاد الإسلام وكان أولياؤه كفارا ، فقال ابن عباس ، ومالك ، وأبو حنيفة : لا تسقط عن القاتل ديته ، وتُدفع لبيت مال المسلمين . وقال الشافعي ، والأوزاعي ، والثوري : تسقط الدية لأن سبب سقوطها أن مستحتيها كفار . وظاهر قوله تعالى «وإن كان من قوم عدو » أن العبرة بأهل القتيل لا بمكان كفار . وظاهر معذور فيها .

وأخبر عن «قوم» بلفنظ «عدو» وهو مفرد، لأن فعولا بمعى فاعل يكثر في كلامهم أن يكون مفردا مذكرًا غير مطابق لموصوفه ، كقوله «إن الكافرين كانسُوا لكم عدوا مبينا – لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء – وكذلك جعلنا لكل نبيء عدوا شياطين الأنس»، وامرأة عدو . وشذ قولهم عَدوة . وفي كلام عمر بن الخطاب في صحيح البخاري أنه قال للنسوة اللاتي كن بحضرة النبيء – صلى الله عليه وسلم –

فلمـّا دخل عمر ابتدرن الحجاب لمّا رأينه « يا عدوّات أنفُسـِهـِن ُّ ». ويجمع بكثرة على أعداء ، قال تعالى « ويوم نحشر أعداء الله إلى النار » .

وقوله «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميشاق » أي إن كان القتيل المؤمن . فجعل للقوم الذين بين المسلمين وبينهم ميثاق ، أيْ عهد من أهل الكفر ، دية قتيلهم المؤمن اعتداداً بالعهد الذي بيننا – وهذا يؤذن بأن الدية جبر لأولياء القتيل ، وليست مالا موروثا عن القاتل ، إذ لا يرث الكافر المسلم ، فلا حاجة إلى تأويل الآية بأن يكون للمقتول المؤمن وارث مؤمن في قوم معاهكين ، أو يكون المقتول معاهدا لا مؤمنا ، بناء على أن الضمير في «كان » عائد على القتيل بدون وصف الإيمان ، وهو تأويل بعيد لأن موضوع الآية فيمن قتل مؤمنا خطأ . ولا يهولنكم التصريح بالوصف في قوله «وهو مؤمن » لأن ذلك احتراس ودفع للتوهم عند الخبر عنه بقوله «من قوم عدو لكم » أن يتظن أحد أنه أيضا عدو لنا في الله ين . وشرط كون القتيل مؤمنا في هذا لحكم مدلول بحمثل أحد أنه أيضا على المقيد في قوله هنالك «وهو مؤمن » ، ويكون موضوع هذا التفصيل مطلقه هنا على المقيد في قوله هنالك «وهو مؤمن » ، ويكون موضوع هذا التفصيل في القتيل المسلم خطأ لتصدير الآية بقوله «ومن قتكل مؤمنا خطئا » ، وهذا قول مالك ،

و ذهبت طائفة إلى إبقاء المطلق هنا على إطلاقه، وحملوا معى الآية على الذمتي والمعاهد، يُقتل خطأ فتجب الدينة وتحريرُ رقبة ، وهو قول ابن عباس ، والشعبي ، والنخعي ، والشافعي، ولكنتهم قالوا : إن هذا كان حكما في مشركي العرب الذين كان بينهم وبين المسلمين صلح إلى أجل، حتى يسلموا أو يؤذنوا بحرب، وإن هذا الحكم نسيخ .

وقوله « فصيام شهرين متتابعين » وصف الشهران بأنّهما متتابعان والمقصود تتابع أيامهما ، لأنّ تتابع ،لأيام يستلزم توالي الشهرين .

وقوله « توبة من الله » مفعول لأجله على تقدير : شرع الله الصيام توبة منه . والتوبة هنا مصدر تاب بمعنى قبل التوبة بقرينة تعديته بـ(حمن) ، لأن تاب يطلق على معنى ندم وعلى معنى قبل منه ، كما تقد م في قوله تعالى « إنما التوبة على الله » في هذه السورة ، أي خفيف الله عن القاتل فشرع الصيام ليتوب عليه فيما أخطأ فيه لأنه أخطأ في عظيم . ولك أن تجعل « توبة » مفعولا لأجله راجعا إلى تحرير الرقبة والدية وبدلهما ، وهو الصيام ، أي شرع الله

الجميع توبة منه على القاتل ، ولو لم يشرع له ذلك لعاقبه على أسباب الخطأ ، وهي تسرجع إلى تفريط الحذر والأخذ بالحزم . أو هو حال من « صيام » ، أي سبب توبة ، فهو حال مجازية عقاية .

﴿ وَمَنْ يَتَقْتُلْ مُؤْمِنًا تَمْتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ رَجَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾. وو

هذا هو المقصود من التشريع لأحكام القتل ، لأنه هو المتوقّع حصوله من الناس ، وإنّما أخرّ لتهويل أمره ، فابتدأ بذكر قتـْل الخطأ بعنوان قوله « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلاّ خطأ .

والمتعملد: القاصد للقتل ، مشتق من عمد إلى كذا بمعنى قلصد و ذهب . والأفعال كله الا تخرج عن حالتي عمد وخطأ ، ويعرف التعملد بأن يكون فعلا لا يفعله أحد بأحد إلا "وهو قاصد إزهاق روحه بخصوصه بما تنزهق به الأرواح في متعارف الناس ، وذلك لا يخفى على أحد من العقلاء . ومن أجل ذلك قال الجمهور من الفقهاء : القتل نوعان عمد وخطأ ، وهو الجاري على وفق الآية ، ومن الفقهاء من جعل نوعا ثالثا سماه شبه العمد ، واستندوا في ذلك إلى آثار مروية ، إن صحت فتأويلها متعين وتحمل على خصوص ما وردت فيه . وذكر ابن جرير والواحدي أن سبب نزول هذه الآية أن مقيسا بن صبابة (1) وأخاه هشام جاءا مسلمين مهاجرين فوجد هشام قتيلاً في بني النجار ، ولم يُعرف قاتله ، فأمرهم النبيء — صلى الله عليه وسلم — بإعطاء أخيه مقيس ما مائة من الإبل ، دية أخيه ، وأرسل إليهم بذلك مع رجل من فيهر فلما أخذ مقيس الإبل ، دية أخيه ، وأرسل إليهم بذلك مع رجل من فيهر فلما أخذ مقيس الإبل عداً على الفهري فقتله ، واستاق الإبل ، وانصرف إلى مكة كافرا ، وأنشد في الأنا خده :

<sup>(1)</sup> مقيس بميم مكسورة وقاف وتحتية بوزن منبر . وصبابة بصاد مهملة وبائين موحدتين . قيل هو اسم أمه .

قتلتُ به فِهرا وحَمَّلْتُ عقلَه سُراة بني النجّار أَرْبابَ فَارِع (1) حَلَلْتُ به وِتْري وأدركتُ ثأرتي وكنتُ إلى الأوثانِ أوّلَ راجع

وقد أهدر رسول الله — صلى الله عليه وسلم — دمه يوم فتح مكة ، فقتـل بسوق مكة .

وقوله «خالدا فيها» متحمَّله عند جمهور علماء السنّة على طول المُكث في النار لأجل قتل المؤمن عمدا ، لأن قتل النفس ليس كفرا بالله ورسوله ، ولا خلود في النار إلا الكفر، على قول علمائنا من أهل السنّة ، فتعيّن تأويل الخلود بالمبالغة في طول المكث ، وهو استعمال عربى . قال النابغة في مرض النعمان بن المنذر :

ونحسن لديمه نسأل الله خُلُسُدَه ﴿ يَرُدُ لَّنَا مَلَكًا وَللأَرْضُ عَامِرًا

ومحمله عند من يُكفّر بالكبائر من الخوارج ، وعند من يوجب الخلود على أهل الكبائر ، على وتيرة إيجاب الخلود بارتكاب الكبيرة .

وكلاالفريقيز متفقون على أن التوبة ترد على جريمة قتل النفس عمدا ، كما تمرد على غيرها من الكبائر ، إلا أن نفرا من أهل السنة شذ شذوذا بينا في محمل هذه الآية : فروي عن ابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس : أن قاتل النفس متعمدا لا تقبل له توبة ، واشتهر ذلك عن ابن عباس وعرف به ، أخذا بهذه الآية . وأخرج البخاري أن سعيد بن جبير قال : آية "اختلف فيها أهل الكوفة ، فرحلت فيها إلى ابن عباس ، فسألته عنها ، فقال «نزلت هذه الآية «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها » الآية . هي آخر ما نزل وما نسخها شيء ، فلم يأخذ بطريق التأويل . وقد اختلف السلف في تأويل كلام ابن عباس : فحمله جماعة على ظاهره ، وقالوا : إن مستنده أن هذه الآية هي آخر ما نزل ، فقد نصخت الآيات التي قبلها ، التي تقتضي عموم التوبة ، مثل قوله «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » — فقاتل النفس ممن لم يشأ الله أن يغفر له — ومثل قوله «وإنتي لغفاً ر لمن تاب وآ من وعمل صالحا ثم اهتدى »،ومثل قوله «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي شم اهتدى »،ومثل قوله «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة عرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة

<sup>(1)</sup> فارع اسم حصن في المدينة لبني النجار .

ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ». والحق أن محل التأويل ليس هو تقد م النزول أو تأخره ، واكنته في حمل مطلق الآية على الأدلة التي قيدت جميع أدلة العقوبات الأخروية بحالة عدم التوبة. فأما حكم الخلود فحمله على ظاهره أو على مجازه ، وهو طول المدة في العقاب، مسالة أخرى لاحاجة إلى الخوض فيها حين الخوض في شأن توبة القاتل المتعمد ، وكيف يتُحرم من قبول التوبة ، والتوبة من الكفر، وهو أعظم الذنوب مقبولة ، فكيف بما هو دونه من الذنوب .

وحمل جماعة مراد ابن عبّاس على قصد التهويل والزجر ، لئلا يجترئ الناس على قتل النفس عمدا ، ويرجون التوبة ، ويَعْضُدون ذلك بأن ابن عباس رُوي عنه أنّه جاءه رجل فقال « أليمن قتل مؤمنا متعمّدا توبة » فقال « لا إلا النار » ، فلمّا ذهب قال له جلساؤه « أهكذا كنت تفتينا فقد كنت تقول إن توبته مقبولة » فقال « إنّي لأحسب السائل رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا ، قال : فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك . وكان ابن شهاب إذا سأله عن ذلك من يَفْهَمَ منه أنّه كان قتل نفسا يقول له « توبتك مقبولة » وإذا سأله من لم يقتل ، وتوسم من حاله أنّه يحاول قتل نفس ، قال له : لا توبة كلقاتل .

وأقول: هذا مقام قد اضطربت فيه كلمات المفسرين كما علمت، وميلاكه أن ما ذكره الله هنا في وعيد قاتل النفس قد تجاوز فيه الحد المألوف من الإغلاظ، فرأى بعض السلف أن ذلك موجب لحمل الوعيد في الآية على ظاهره، دون تأويل، لشدة تأكيده تأكيده تأكيدة أيمنع من حمل الخلود على المجاز، فيتُبت للقاتل الخلود حقيقة، بخلاف بقية آي الوعيد، وكأن هذا المعنى هو الذي جعلهم يخوضون في اعتبار هذه الآية عكمة أو منسوخة، لأنتهم لم يجلوا مله الخرياون إليه في حملها على ما حملت عليه آيات الوعيد: من محامل التأويل، أو الجمع بين المتعارضات، فآووا إلى دعوى نسخ نصها بقوله تعالى في سورة الفرقان «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لى قوله – إلا من تاب » لأن قوله «ومن يفعل ذلك» إما أن يراد به مجموع الذنوب المذكورة، فإذا كان فاعل مجموعها تنفعه التوبة ففاعل بعضها وهو القتل عمدا أجدر، وإما أن يراد فاعل واحدة منها فالقتل عمدا مما عبد معها . ولذا قال ابن عباس لسعيد ابن جبير: إن آية النساء آخر آية نزلت وما نسخها شيء . ومن العجب أن يقال ابن حبير : إن آية النساء آخر آية نزلت وما نسخها شيء . ومن العجب أن يقال

كلام مثل هذا ، ثم أن يُطال وتتناقاه الناس وتمرّ عليه القرون ، في حين لا تعارض بين هذه الآية التي هي وعيد لقاتل النفس وبين آيات قبول التوبة . وذهب فريق إلى الجواب بأنتها نُسخت بآية «ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ، بناء على أنّ عموم «من يشاء» نَسيخ خصوص القتل . وذهب فريق إلى الجواب بأن الآية نزلت في مقيّس بن صبابة ، وهو كافر . فالخلود لأجل الكفر ، وهو جواب مبني على غلط لأن لفظ الآية عام إذ هو بصيغة الشرط فتعيّن أن «من» شرطية وهي من صيغ العموم فلا تحمل على شخص معيّن ؛ إلا عند من يرى أن سبب العام يخصصه بسببه لا غير ، وهذا لا ينبغي الالتفات معيّن ؛ إلا عند من يرى أن سبب العام "يخصصه بسببه لا غير ، وهذا لا ينبغي الالتفات ظواهرها ، حتى بلغت حد النص المقطوع به ، فيحمل عليها آيات وعيد الذنوب كلّها حتى الكفر . على أن تأكيد الوعيد في الآية إنّما يرفع احتمال المجاز في كونه وعيداً لا في تعيين المتوعد به وهو الخلود . إذ المؤكّدات هنا مختلفة المعاني فلا يصح أن يعتبر أحدها مؤكّدا لمدلول الآخر بل إنّما أكّدت الغرض . وهو الوعيد . لا أنواعه ، وهذا هو الجواب القاطع لهاته الحيرة ، وهو الذي يتعيّن اللجأ إليه ، والتعويل عليه .

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَلُوةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَٰلِكَ كُنتُم شِن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾. ٩٥

استثناف ابتدائي خوطب به المؤمنون . استقصاء للتحذير من قتل المؤمن بذكر أحوال قد يُتساهَل فيها و تعرض فيها شبه " . والمناسبة ما رواه البخاري ، عن ابن عبّاس قال : كان رجل في غُننيَ منة له فلتحقه المسلمون ، فقال : السلام عليكم ، فقتلوه وأخذوا غُننيَ منته ، فأنزل الله في ذلك هذه الآية . وفي رواية وقال : لا إله إلا الله محمد رسول الله . وفي رواية أن النبيء — صلى الله عليه وسلم — حمل ديته إلى أهله ورد غُنني ممته .

واختلف في اسم القاتل والمقتول، بعد الاتفاق على أن ذلك كان في سرية ، فروى ابن القاسم ، عن مالك : أن القاتل أسامة بن زيد ، والمقتول مرداس بن نهيك الفراري من أهل فكدك ، وفي سيرة ابن إسحاق أن القاتل متحله من جَثّامة ، والمقتول عامر بن الأضبط . وقيل : القاتل أبو قتادة ، وقيل أبو الدرداء ، وأن النبيء — صلى الله عليه وسلم — وبتخ القاتل ، وقال له « فهكا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه » . ومخاطبتهم بدريأيها الذين آ منوا) تلوح إلى أن الباعث على قتل من أظهر الإسلام منهي عنه ، ولو كان قصاء القاتل الحرص على تحقّق أن وصف الإيمان ثابت للمقتول ، فإن هذا التحقق غير مراد للشريعة ، وقد ناطت صفة الإسلام بقول « لا إله إلا الله محمد رسول الله » أو بتحية الإسلام وهي « السلام عليكم » .

والضرب: السير، وتقدّم عند قوله تعالى « وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض » في سورة آل عمران. وقوله « في سبيل الله » ظرف مستقرّ هو حال من ضمير « ضربتم » وليس متعلّقا ب « ضربتم » لأنّ الضرب أي السّير لا يكون على سبيل الله إذ سبيل الله لقب للغزو، ألا ترى قوله تعالى « وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزّى » الآية .

والتبين: شدة طلب البيان ، أي التأميّل القويّ، حسبما تقتضيه صيغة التفعيّل . و دخول الفاء على فعل « تبيّنوا » لما في (إذا) من تضميّن معنى الاشتراط غالبا . وقرأ الجمهور : « فتبيّنوا » — بفوقية ثم موحدة ثم تحتيّة ثم نون — من التبيّن وهو تفعيّل ، أي تثبيّتوا واطلبوا بيان الأمور فلا تعجلوا فتتبّعوا الخواطر الخاطفة الخاطئة . وقرأه حمزة ، والكسائي ، وخلف : « فتثبّتوا » — بفاء فوقية فمثليّثة فموحدة ففوقييّة — بمعنى اطلبوا الثابث ، أي الذي لا يتبدّل ولا يحتمل نقيض ما بكدًا لكم .

وقوله «ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا » قرأ نافع ، وابن عامر ، وحمزة ، وخلف «السيَّامَ » — بدون ألف بعد اللام — وهو ضد الحرْب، ومعى ألقى السلّم أظهره بينكم كأنّه رماه بينهم . وقرأ البقية «السيَّلام » — بالألف— وهو مشترك بين معنى السلم ضد الحرب، ومعنى تحية الإسلام ، فهي قول : السلام عليكم ، أي من خاطبَكم بتحية الإسلام علامة ً على أنّه مسلم .

وجملة «لست مؤمنا » مقول «لا تقولوا ». وقرأه الجمهور: «مؤمنا » بكسر الميم الثانية بصيغة اسم الفاعل ، أي لا تنفوا عنه الإيمان وهو يظهره لكم ، وقرأه ابن وردان عن أبي جعفر بفتح الميم الثانية بصيغة اسم المفعول ، أي لا تقولوا له لست مُحصّلا تأمينَنا إياك ، أي إنّاك مقتول أو مأسور. و«عرض الحياة» : متاع الحياة ، والمراد به الغنيمة فعبّر عنها بـ « عرض الحياة » تحقيرا لها بأنّها نفع عارض زائل .

وجملة «تبتغون» حالية ، أي ناقشتموه في إيمانه خشية أن يكون قصد إحراز ماله ، فكان عدم تصديقه آثلا إلى ابتغاء غنيمة ماله ، فأوخذوا بالمآل . فالمقصود من هذا القيد زيادة التوبيخ ، مع العلم بأنه لو قال لمن أظهر الإسلام : لست مؤمنا ، وقتله غير آخذ منه مالا لكان حكمه أول عتن قصد أخذ الغنيمة ، والقيد ينظر إلى سبب النزول ، والحكم أعتم من ذلك . وكذلك قوله « فعند الله مغانم كثيرة » أي لم يحصر الله مغانم كم هذه الغنيمة .

وزاد في التوبيخ قوله «كذلك كنتم من قبل» أي كنتم كفّارا فلاخاتم الإسلام بكلمة الإسلام ، فاو أن أحدا أبى أن يصدّ قكم في إسلامكم أكان يُرضيكم ذلك . وهذه تربية عظيمة ، وهي أن يستشعر الإنسان عند مؤاخذته غيره أحوالا كان هو عليها تساوي أحوال من يؤاخذه ، كمؤاخذة المعلّم التلميذ بسوء إذا لم يقصر في إعمال جهده . وكذلك هي عظة لمن يمتحنون طلبة العلم فيعتادون التشديد عليهم وتطلّب عثراتهم ، وكذلك ولاة الأمور وكبار الموظّفين في معاملة من لنظرهم من صغار الموظّفين ، وكذلك الآباء مع أبنائهم إذا بلغت بهم الحماقة أن ينتهروهم على اللعب المعتاد أو على الضجر من الآلام .

وقد دلت الآية على حكمة عظيمة في حفظ الجامعة الدينية ، وهي بث الثقة والأمان بين أفراد الأمة ، وطرح ما من شأنه إدخال الشك لأنه إذا فتح هذا الباب عسر سكه ، وكما يتهم المتهم عيرة فللغير أن يتهم من اتهمه ، وبذلك ترتفع الثقة ، ويسهل على ضعفاء الإيمان المروق ، إذ قد أصبحت التهمة تُظل الصادق والمنافق ، وانظر معاملة النبيء — صلى الله عليه وسلم — المنافقين معاملة المسلمين . على أن هذا الدين سريع السريان في القلوب فيكتني أهله بدخول الداخاين فيه من غير مناقشة ، إذ لا يلبثون أن يألفوه ،

وتخالط بشاشتُه قلوبَهم ، فهم يقتحمونه على شك وتردّد فيصير إيمانا راسخا ، وممّا يعين على ذلك ثقة السابقين فيه باللاحقين بهم .

ومن أجل ذلك أعـاد الله الأمرَ فقال « فتبـَيـنوا » تأكيدًا لـ(حتبيـنوا) المذكورِ قبـُله ، وذيـًاه بقوله « إن ّ الله كان بما تعملون خبيرا » وهو يجمع وعيدا ووعدا .

﴿ لا يَسْتَوِي الْقَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَلَهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَلَهُ الْمُحَلَقَةُ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَلِهِمِ عَلَى الْقَلَعُدِينَ دَرَجَةً وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَلِهِمِ وَمَعْفِرَةً اللَّهُ عَلَى الْقَلَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا وَرَجَلَتٍ مِينَّهُ وَمَعْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكُانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ . 90

ولما لام الله بعض المجاهدين على ما صدر منهم من التعمق في الغاية من الجهاد، عقب ذلك ببيان فضل المجاهدين كيلا يكون ذلك اللوم م موهما انحطاط فضيلتهم في بعض أحوالهم ، على عادة القرآن في تعقيب النذارة بالبشارة دفعا لليأس من الرحمة عن أنفس المسلمين .

يقول العرب « لا يستوي » « وليس سواءً » بمعنى أنّ أحد المذكورين أفضل من الآخر . ويعتمدون في ذلك على القرينة الدالة على تعيين المفضّل لأنّ من شأنه أن يكون أفضل . قال السموأل أو غيره :

## فليس سواءً عالم وجهول

وقال تعالى « ليسوا سواء » ، وقد يُتبعونه بما يصرّح بوجه نفي السوائية : إمّا لخفائه كقوله تعالى « لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » ، وقد يكون التصريح لمجرّد التأكيد كقوله « لا يستوي

أصحاب النار وأصحاب الجنبة أصحاب الجنة هم الفائزون » . وإذ قد كان وجه التفاضل معلومًا في أكثر مواقع أمثال هذا التركيب ، صار في الغالب أمثال هذا التركيب مستعملة في معنى الكناية ، وهو التعريض بالمفضول في تفريطه وزُهده فيما هو خير مع المكنة منه ، وكذلك هر هنا لظهور أن القاعد عن الجهاد لا يساوي المجاهد في فضيلة نصرة الدين ، ولا في ثوابه على ذلك ، فتعيّن التعريض بالقاعدين وتشنيع حالهم . وبهذا يظهر موقع الاستثناء بقوله «غيرَ أولي الضرر » كيلا يحسبَ أصحاب الضرر أنهم مقصودون بالتحريض فيتخرجوا مع المسلمين ، فيكلفتوهم مؤونة نقلهم وحفظهم بلا جدَوى ، أو يظنُّوا أنَّهم مقصودون بالتعريض فتنكسر لذلك نفوسهم ، زيادة على انكسارها بعجزهم ، ولأن في استثنائهم إنصافا لهم وعذرا بأنتهم لو كانوا قادرين لما قعدوا ، فذلك الظنُّ بالمؤمن ، ولو كان المقصود صريحَ المعنى لما كان للاستثناء موقع . فاحفظوا هذا فالاستثناء مقصود، وله موقع من البلاغة لا يضاع ، ولو لم يذكر الاستثناء لكان تجاوُز التعريض أصحابَ الضرر معلومًا من سياق الكلام ، فالاستثناء عدول عن الاعتماد على القرينة إلى التصريح باللفظ . ويدل لهذا ما في الصحيحين ، عن زيد بن ثابت ، أنَّه قال : نزل الوحي على رسول الله وأنا إلى جنبه ثم سرَّي عنه فقال : اكتُب، فكتبت في كتف « لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدُون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » ، وخَمَلْفَ النبيء ابنُ أمّ مكتوم فقال : يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت ، فنزلت مكانها « لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله » الآية . فابن أمّ مكتوم فيهم المقصود من نبي الاستواء فظن ّ أنّ التعريض يشمله وأمثاله ، فإنَّه من القاعدين ، ولأجل هذا الظنَّ عُدل عن حراسة المقام إلى صراحة الكلام ، وهما حالان متساويان في عرف البلغاء ، هما حال مراعـاة خطاب الذكي وخطاب الغبسي ، فلذلك لم تكن زيادة الاستثناء مفيتة مقتضي حال من البلاغة ، ولكنها معوَّضته بنظيره لأنَّ السامعين أصناف كثيرة .

 وجاز في « غير» الرفعُ على النعت ، والنصب على الحال ، لأن (القاعـدون) تعريفه ُ للجنس فيجوز فيه مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى .

والضرر: المرض والعاهة من عملًى أو عرج أو زَمانة ، لأن هذه الصيغة لمصادر الأدواء ونحوها ، وأشهر استعماله في العمى ، ولذلك يقال للأعمى: ضرير، ولا يقال ذلك للأعرج والزمن ، وأحسب أن المراد في هذه الآية خصوص العمى وأن غيره مقيس عليه .

والضرر مصدر ضَرِر – بكسر الراء – مثل مرض ، وهذه الزنة تجيء في العاهات ونحوها ، مثل عسمي وعسرج وحسصر ، ومصدرها مفتوح العين مثل العرج ، ولأجل خفته – بفتح العين – امتنع إدغام المثلين فيه ، فقيل : ضرر بالفك ، وبخلاف الضر الذي هو مصدر ضره فهو واجب الإدغام إذ لا موجب للفك . ولا نعرف في كلام العرب إطلاق الضرر على غير العاهات الضارة ؛ وأما ما روي من حديث «لا ضرر ولا ضرار» فهو نادر أو جرى على الإثباع والمزاوجة لاقترانه بلفظ ضرار وهو مفكتك . وزعم الجوهري أن ضرر اسم مصدر الضر ، وفيه نظر ؛ ولم يحفظ عن غيره ولا شاهد عليه .

وقوله «بأموالهم وأنفسهم» لأن ّ الجهاد يقتضي الأمرين: بذل النفس وبذل المال ، إلا أن ّ الجهاد على الحقيقة هو بذل النفس في سبيل الله ولو لم ينفق شيئا ، بل ولو كان كلاً على المؤمنين ، كما أن ّ من بكل المال لإعانة الغزاة ، ولم يجاهد بنفسه ، لا يسمى مجاهدا وإن كان له أجر عظيم ، وكذلك من حبسه العذر وكان يتمنى زوال عذره واللحاق بالمجاهدين ، له فضل عظيم ، ولكن فضل الجهاد بالفعل لا يساويه فضل الآخرين .

وجملة « فضّل الله المجاهدين » بيان لجملة « لا يستوي القاعدون من المؤمنين » .

وحقيقة الدرجة أنها جزء من مكان يكون أعلى من جزء آخرَ متّصل به ، بحيث تتخطّى القدّم إليه بـارتقاء من المكان الذي كانت عليه بصعود ، وذلك مثل درجة العُـليّـة ودرجة السلّم .

والدرجة هنا مستعارة للعلوّ المعنوي كما في قوله تعالى « وللرجال عليهن ّ درجة » . والعلوّ المراد هنا علوّ الفضل ووفرة الأجر .

وجيء بـ(ـدرجة) بصيغة الإفراد ، وليس إفرادُها للوحدة ، لأن درجة هنا جنس معنوي لا أفراد له ، ولذلك أعيد التعبير عنهـا في الجملة التي جاءت بعدها تـأكيدا لها بصيغة الجمع بقوله « درَجاتٍ منه » لأن الجمع أقوى من المفرد .

وتنوين « درجة » للتعظيم ، وهو يساوي مفاد الجمع في قوله الآتي « درجات منه » .

وانتصب « درجة » بالنيابة عن المفعول المطلق المبيّن للنوع في فعل « فَصَل » إذ الدرجة هنا زيادة في معنى الفضل ، فالتقديس : فَصَلّ الله المجاهدين فَصْلًا هو درجة ، أي درجة فضلاً .

وجملة «وكُللاً وعد الله الحسى» معترضة . وتنوين «كلاً» تنوين عوض عن مضاف إليه ، وانتقدير : وكلُّ المجاهدين والقاعدين .

وعُطف ( وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما » على جملة « فضّل الله المجاهدين » ، وإن كان معنى الجملتين واحدا باعتبار ما في الجملة الثانية من زيادة « أجرا عظيما » فبذلك غيايرت الجملة المعطوفة الجملة المعطوف عليها مغايرة سوّغت العطف ، مع ما في إعادة معظم ألفاظها من توكيا. لها .

والمراد بقوله « المجاهدين » المجاهدون بأموالهم وأنفسهم فاستُغني عن ذكر القيد بما تقدّم من ذكره في نظيره السابق. وانتصب « أجرا عظيما » على النيابة عن المفعول المطلق المبيّن للنوع لأنّ الأجر هو ذلك التفضيل ، ووصف بأنّه عظيم .

وانتصب درجات على البدل من قوله « أجرا عظيما » ، أو على الحال باعتبار وصف درجات بأنتها « منه » أي من الله .

وجُمع « درجات » لإفادة تعظيم الدرجة لأن ّ الجمع لما فيه من معنى الكثرة تستعار صيغته لمعنى القوّة ، ألا ترى أن ّ علقمة لمّا أنشد الحارث بن جبلة ملك عسان قولمًا يستشفع لأخيه شأس بن عبدة :

وفي كلّ حي قد خَبَطَتَ بنعمة فحق لشأس من نـَداك ذَ نُـوب قال له الملك « وأذنبة » .

فلماً جاء ذكر القاعدين عن الجهاد من المؤمنين بعذر وبلونه، في الآية السالفة ، كان حال القاعدين عن إظهار إسلامهم من الذين عزموا عليه بمكة ، أو اتبعوه ثم صدهم أهل مكة عنه وفتنوهم حتى أرجعهوهم إلى عبادة الأصنام بعذر وبدونه ، بحيث يخطر ببال السامع أن يتساءل عن مطيرهم إن هم استمروا على ذلك حتى ماتوا ، فجاءت هذه الآية مجيبة عما يجيش ينفوس السامعين من التساؤل عن مصير أولئك ، فكان موقعها استثنافا بيانيا لسائل متردد ، ولذلك فصلت ، ولذلك صدرت بحرف التأكيد ، فإن حالهم يوجب شكا في أن يكونوا ملحقين بالكفار ، كيف وهم قد ظهر ميلهم إلى الإسلام ، ومنهم من دخل فيه بالفعل ثم صد عنه أو فتن لأجله .

والموصول هنا فى قوّة المعرّف بلام الجنس ، وليس المراد شخصا أو طائفة بل جنس من مات ظالما نفسه ، وليما في الصلة من الإشعار بعليّة الحكم وهو قوله « فأولئك مأواهم جهنيّم » ، أي لأنيّهم ظلّموا أنفسهم .

ومعنى «توفّاهم» تُميتهم وتقبض أرواحهم ، فالمعنى : أنّ الذين يموتون ظالمي أنفسهم ، فعدل عن يموتون أو يُتوفُّون إلى تَوفّاهم الملائكة ُ ليكون وسيلة لبيان شناعة فتنتهم عند الموت .

و « الملائكة » جمع أريد به الجنس ، فاستوى في إفادة معنى الجنس جمعهُ ، كما هنا ، ومُفرده كما في وكّل بكم » -- فيجوز

أن يكون ملك الموت الذي يقبض أرواحَ الناس واحداً ، بقوة منه تصل إلى كلّ هالك ، ويجوز أن يكون لكلّ هالك مللك يقبض روحه ، وهذا أوضح، ويؤيّده قوله تعالى « إنّ الذين توفّاهم الملائكة – إلى قوله – قالوا فيم كُنتم » .

ور تُوفّاهم » فعل مضي يقال : توفّاه الله ، وتُوفّاه ملك الموت ، وإنّما لم يقرن بعلامة تأنيث فاعل الفعل ، لأن تأنيث صيغ جموع التكسير تأنيث لفظي لا حقيقي فيجوز لـَحاق تـَاءِ التأنيث لفعلها ، تقول : غَزَتْ العربُ ، وغَزَى العربُ .

وظلم النفس أن يفعل أحد فعلا يؤول إلى مضرته ، فهو ظالم لنفسه ، لأنته فعل بنفسه ما ليس من شأن العقلاء أن يفعلوه لوخامة عقباه . والظلم هو الشيء الذي لا يحق فعله ولا ترضى به النفوس السليمة والشرائع ، واشتهر إطلاق ظلم النفس في القرآن على الكفر وعلى المعصية .

وقد اختُلف في المراد به في هذه الآية ، فقال ابن عباس : المراد به الكفر ، وأنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا قد أسلموا حين كان الرسول – صلى الله عليه وسلم بمكة ، فلمنا هاجر أقاموا مع قومهم بمكة ففتنوهم فارتدوا ، وخرجوا يوم بدر مع المشركين فكثروا سواد المشركين ، فقتُتلوا ببدر كافرين ، فقال المسلمون : كان أصحابنا هؤلاء مسلمين ولكنتهم أكرهوا على الكفر والخروج ، فنزلت هذه الآية فيهم . رواه البخاري عن ابن عباس ، قالوا : وكان منهم أبو قيس بن الفاكه ، والحارث بن زمعة ، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة ، وعلي بن أمية بن خلف ، والعاص بن منبه بن الحجاج ؟ فهؤلاء قتلوا . وكان العباس بن عبد المطلب ، وعقيل ونوفل ابنا أبي طالب فيمن خرج معهم ، ولكن هؤلاء الثلاثة أسروا وفد وا أنفسهم وأسلموا بعد ذلك ، وهذا أصح الأقوال في هذه الآية .

وقيل: أريد بالظلم عدم الهجرة إذ كان قوم من أهل مكة أسلموا وتقاعسوا عن الهجرة. قال السدّي: كان من أسلم ولم يهاجر يعتبر كافرا حتى يهاجر، يعني ولو أظهر إسلامه وترك حال الشرك. وقال غيره: بل كانت الهجرة واجبة ولا يكفّر تاركها. فعلى قول السدّي فالظلم مراد به أيضا الكفر لأنّه معتبر من الكفر في نظر الشرع، أي أن الشرع لم يكتف بالإيمان إذا لم يهاجر صاحبه مع التمكّن من ذلك، وهذا بعيد فقد

قال تعالى « والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر » الآية ؛ فأوجب على المسلمين نصر م في الدين إن استنصروهم، وهذه حالة تخالف حالة الكفّار. وعلى قول غيره: فالظلم المعصية العظيمة ، والوعيد الذي في هذه الآية صالح للأمرين ، على أن المسلمين لم يعلد وا الذين لم يهاجروا قبل فتح مكة في عداد الصحابة . قال ابن عطية : لأنهم لم يتعين الذين ماتوا منهم على الإسلام والذين ماتوا على الكفر فلم يعتدوا بما عرفوا منهم قبل هجرة النبيء — صلى الله عليه وسلم .

وجملة «قالوا فيم َ َ عَبَم » خبر (إنَّ ) . والمعنى : قالوا لهم قول توبيخ وتهديد بالوعيد وتمهيد للحض معذرتهم في قولهم «كنّا مستضعفين في الأرض » ، فقالوا لهم «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » .

ويجوز أن يكون جملة « قالوا فيم كنتم » موضع بدل الاشتمال من جملة « توفّاهم » ، فإنّ توفّي الملائكة إيّاهم المحكي هنا يشتمل على قولهم لهم « فيم كنتم » .

وأمّا جملة «قالواكنّا مستضعفين في الأرض» فهي مفصولة عن العاطف جريا على طريقة المقاولة في المحاورة، على ما بيناه عند قوله تعالى «قالوا أتجعل فيها من يفسه فيها» في سورة البقرة . وكذلك جملة وقالسوا ألم تكن أرض الله واسعة» . ويكون خبر (إنّ) قوله «فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً» على أن يكون دخول الفاء في الخبر لكون اسم إنّ موصولا فإنّه يعامل معاملة أسماء الشروط كثيرا ، وقد تقد مت نظائره . والإتيان بالفاء هنا أولى لطول الفصل بين اسم (إنّ) وخبرها بالمقاولة ، بحيث صار الخبر كالنتيجة لتلك المقاولة كما يدل عليه أيضا اسم الإشارة .

والاستفهام في قوله « فيم كنتم » مستعممل للتقرير والتوبيخ .

و (في) للظرفية المجازية . و (ما) استفهام عن حالة كما دل عليه (في) . وقد علم المسؤولون أن الحالة المسؤول عنها حالة بقائهم على الكفر أو عدم الهجرة . فقالوا معتذرين «كنّا مستضعفين في الأرض » .

والمستضعف: المعاود ضعيفا فلا يعبأ بما يصنع به فايس هو في عزة تُمكِنه من إظهار إسلامه ، فالذلك يضطر إلى كتمان إسلامه . والأرض هي مكة . أرادوا : كنّا مكرهين على الكفر ما أقمنا في مكة ، وهذا جواب صادق إذ لا مطمع في الكذب في عالم الحقيقة وقال حسبوا ذلك عذرا يبيح البقاء على الشرك ، أو يبيح التخلّف عن الهجرة ، على اختلاف التفسيرين ، فلذلك رد الملائكة عايهم بقولهم « ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » ، أي تخرجوا من الأرض التي تستضعفون فيها ، فبذلك تظهرون الإيمان ، أو فقد اتسعت الأرض فلا تعدمون أرضا تستطيعون الإقامة فيها . وظاهر الآية أن الخروج إلى كل بلد غير بالمد الفتنة يعد هجرة ، لكن دل قوله «مهاجرا إلى الله ورسوله » أن المقصود الهجرة إلى المدينة وهي التي كانت واجبة ، وأمنا هجرة المؤمنين إلى الحبشة فقد كانت قبل وجوب الهجرة الهجرة ؟ لأن النبيء وفريقا من المؤمنين ، كانوا بعد بمكة ، وكانت بإذن النبيء صلى الله عليه وسلم . وهذا رد مفحم لهم .

والمهاجرة: الخروج من الوطن وترك القوم، مفاعلة من هَجَر إذا ترك، وإنّما اشتق للخروج عن الوطن اسم المهاجرة لأنها في الغالب تكون عن كراهية بين الراحل والمقيمين، فكل فريق يطلب ترك الآخر، ثم شاع إطلاقها على مفارقة الوطن بدون هذا القيد.

والفاء في قوله « فأولئك مأواهم جهنتّم » تفريع على ما حكى من توبييخ الملائكة إيّاهم وتهديدهم .

وجيء باسم الإشارة في قوله « فأولئك مأواهم جهنّم » للتنبيه على أنّهم أحرياء بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة من أجنّل الصفات المذكورة قبله ، لأنّهم كانوا قادرين على التخلّص من فتنة الشرك بالخروج من أرضه .

وقوله « إلا المستضعفين » استثناء من الوعيد ، والمعنى إلا المستضعفين حقا ، أي العاجزين عن الخروج من مكة لقالة جهد، أو لإكراه المشركين إيّاهم وإيثاقهم على البقاء : مثل عيّاش بن أبيي ربيعة المتقدّم خبره في قوله تعالى « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا » ، ومثل سلمة بن هشام ، والوليد بن الوليد . وفي البخاري أن رسول الله كان

يدعو في صلاة العشاء: « اللهم نج عيّاش بن أبي ربيعة اللهم نج الوليد بن الوليد ، اللهم نج سلمة بن هشام اللهم نج المستضعفين من المؤمنين . وعن ابن عباس : كنتُ أنا وأمنّي من المستضعفين .

والتبيين بقوله « من الرجال والنساء والولا.ان » لقصد التعميم . والمقصد التنبيه على أن من الرجال مستضعفين ، فلذلك ابتدئ بذكرهم ثم ألحق بذكرهم النساء والصبيان لأن وجودهم في العائلة يكون عذرا لوليهم إذا كان لا يجد حيلة . وتقدم ذكرهم بقوله تعالى « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان » ، وإعادة ذكرهم هنا مما يؤكد أن تكون الآيات كلها نزلت في التهيئة لفتح مكة .

وجملة « لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا » حال من المستضعفين موضّحة للاستضعاف ليظهر أنّه غير الاستضعاف الذي يقوله الذين ظلموا أنفسهم «كُننّا مستضعفين في الأرض » ، أي لا يستطيعون حيلة في الخروج إمّا لمنع أهل مكة إيّاهم ، أو لفقرهم ؛ « ولا يهتدون سبيلا » أي معرفة للطريق كالأعمى .

وجملة « فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم » الفاء فيها للفصيحة ، والإتيان بالإشارة للتنبيه على أنّـهم جديرون بالحكم المذكور من المغفرة .

وفعل (عسى) في قوله و فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ، يقتضي أن الله يرجو أن يعفو عنهم ، وإذ كان الله هو فاعل العفو وهو عالم بأنه يعفو عنهم أو عن بعضهم بالتعيين تعين أن يكون معنى الرجاء المستفاد من (عسى) هنا معنى مجازيا بأن عفوه عن ذنبهم عفو عزيز المنال ، فمئل حال العفو عنهم بحال من لا يُقطع بحصول العفو عنه ، والمقصود من ذلك تضييق تحقق عذرهم ، لئلا يتساهلوا في شروطه اعتمادا على عفو الله ، فإن عذر الله لهم باستضعافهم رخصة وتوسعة من الله تعالى ، لأن البقاء على إظهار الشرك أمر عظيم ، وكان الواجب العزيمة أن يكلفوا بإعلان الإيمان بين ظهراني المشركين ولو جلب لهم التعذيب والهلاك ، كما فعلت سنمينة أم عمار بن ياسر .

وهذا الاستعمال هو محمل موارد (عسى) و(لعلّ ) إذا أسندا إلى اسم الله تعالى كما تقدّم عند قوله تعالى « وإذ ° T تينا موسى الكتاب والفرقان لعلّـكم تهتدون » في سورة البقرة ، وهو معنى قول أبي عبيدة : «عسى من الله إيجاب» وقول كثير من العلماء : أنّ عسى ولعل " في القرآن لليقين ، ومرادهم إذا أسند إلى الله تعالى بخلاف نحو قوله « وقل عَسَى أن يهديني ربّي لأقرب من هذا رشدا » .

ومثل هذا ما قالوه في وقوع حَرَف (إنْ) الشرطية في كلام الله تعالى ، مع أنَّ أصلها أن تكون للشرط المشكوك في حصوله .

وقد اتّفق العلماء على أن حكم هذه الآية انقضى يوم فتح مكة لأن الهجرة كانت واجبة لفارقة أهل الشرك وأعداء الدين ، وللتمكن من عبادة الله دون حائل يحول عن ذلك ، فلمنا صارت مكة دار إسلام ساوت غيرها ، ويؤينده حديث «لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونينة » فكان المؤمنون يبقون في أوطانهم إلا المهاجرين يحرم عليهم الرجوع إلى مكة . وفي الحديث «أللهم أمض لاصحابي هجرتهم ولا ترده هم على أعقابهم » قاله بعد أن فتحت مكة . غير أن القياس على حكم هذه الآية يفتح للمجتهدين نظرا في أحكام و جوب الخروج من البلد الذي يفتن فيه المؤمن في دينه ، وهذه أحكام يجمعها ستة أحوال :

الحالة الأولى: أن يكون المؤمن ببلد يُفتن فيه في إيمانه فيُرغم على الكفر وهو يستطيع الخروج ، فهذا حكمه حكم الذين نزلت فيهم الآية ، وقد هاجر مسلمون من الأندلس حين أكرههم النصارى على التنصر ، فخرجوا على وجوههم في كل واد تاركين أموالهم وديارهم ناجين بأنفسهم وإيمانهم ، وهلك فريق منهم في الطريق وذلك في سنة 902 وما بعدها إلى أن كان الجلاء الأخير سنة 1016 .

الحالة الثانية : أن يكون ببلد الكفر غير مفتون في إيمانه ولكن يكون عرضة للإصابة في نفسه أو ماله بأسر أو قتل أو مصادرة مال ، فهذا قد عرض نفسه للضرّ وهو حرام بلا نزاع ، وهذا مسمَّى الإقامة ببلد الحرب المفسّرة بأرض العدوّ .

الحالة الثالثة: أن يكون ببلد غلب عليه غير المسلمين إلا أنتهم لم يفتنوا الناس في إيمانهم ولا في عباداتهم ولا في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ، ولكنته بإقامته تجري عليه أحكام غير المسلمين إذا عرض له حادث مع واحد من أهل ذلك البلد الذين هم

غير مسلمين ، وهذا مثل الذي يقيم اليوم ببلاد أوروبا النصرانية ، وظاهر قول مالك أنّ المقيام في مثل ذلك مكبروه كراهة شديدة من أجل أنّه تجري عليه أحكام غير المسلمين ، وهو ظاهر المدوّنة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب والعتبية ، كذلك تأوّل قول مالك فقهاء القيروان ، وهو ظاهر الرسالة ، وصريح كلام اللخمي في طالعة كتاب التجارة إلى أرض الحرب من تبصرته ، وارتضاه ابن محرز وعبد الحق ، وتأوّله سعنون وابن حبيب على الحرمة وكذلك عبد الحميد الصائغ والمازري ، وزاد سعنون فقال : إنّ مقامه جرحة في عدالته ، ووافقه المازري وعبد الحميد ، وعلى هذا يجري الكلام في السفر في سفن النصارى إلى الحج وغيره . وقال البرزلي عن ابن عرفة : إن كان أمير تونس قويدًا على النصارى جاز السفر ، وإلا لم يجز ، لأنهم يهينون المسلمين .

الحالة الرابعة: أن يتغلّب الكفّار على بلد أهله مسلمون ولا يفتنوهم في دينهم ولا في عبادتهم ولا في أموالهم ، ولكنّهم يكون لهم حكم القوة عليهم فقط ، وتجري الأحكام بينهم على مقتضى شريعة الإسلام كما وقع في صقلية حين استولى عليها رجير النرمندي . وكما وقع في بلاد غرناطة حين استولى عليها طاغية الجلالقة على شروط منها احترام دينهم ، فإن أهلها أقاموا بها مدّة وأقام منهم علماؤهم وكانوا يلون القضاء والفتوى والعادالة والأمانة ونحو ذلك ، وهاجر فريق منهم فلم يعيب المهاجر على القاطن ، ولا القاطن على المهاجر على القاطن ، ولا

الحالة الخامسة: أن يكون لغير المسلمين نفوذ وسلطان على بعض بلاد الإسلام ، مع بقاء ملوك الإسلام فيها ، واستمرار تصرّفهم في قومهم ، وولاية حُكَامهم منهم ، واحترام أديانهم وسائر شعائرهم ، ولكن تصرف الأمراء تحت نظر غير المسلمين وبموافقتهم ، وهو ما يسمى بالحماية والاحتلال والوصاية والانتداب ، كما وقع في مصر مدة احتلال جيش الفرنسيس بها ، ثم مدة احتلال الأنقليز ، وكما وقع بتونس والمغرب الأقصى من حماية فرانسا ، وكما وقع في سوريا والعراق أيّام الانتداب ، وهذه لا شبهة في عدم وجوب الهجرة منها .

الحالة السادسة : البلد الذي تكثر فيه المناكر والبدع ، وتجري فيه أحكام كثيرة على خلاف صريح الإسلام بحيث يخلِط عملا صالحا وآخرَ سَيّـئا ولا يجبر المسلم فيها على

ارتكابه خلاف الشرع ، ولكنه لا يستطيع تغييرها إلا بالقول ، أو لا يستطيع ذلك أصلا . وهذه رُوي عن مالك وجوب الخروج منها ، رواه ابن القاسم ، غير أن ذلك قد حدث في القيروان أيّام بني عبيد فلم يُحفظ أن أحدا من فقهائها الصالحين دعا الناس إلى الهجرة . وحسبك بإقامة الشيخ أبي محمد بن أبيي زيد وأمثاله . وحدث في مصر مدة الفاطميين أيضا فلم يغادرها أحد من علمائها الصالحين . ودون هذه الأحوال الستة أحوال كثيرة هي أولى بجواز الإقامة ، وأنتها مراتب ، وإن لبقاء المسلمين في أوطانهم إذا لم يفتنوا في دينهم مصلحة كبرى للجامعة الإسلامية .

﴿ وَمَنْ يُتُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَتَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مِمْهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ يَدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مِمْهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾. 100

جملة «ومن يهاجر» عطف على جملة «إنّ الذين توفّاهم الملائكة». و(مَن) شرطية . والمهاجرة في سبيل الله هي المهاجرة لأجل دين الله . والسبيل استعارة معروفة ، وزادها قبولا هنا أنّ المهاجرة نوع من السير ، فكان لذكر السبيل معها ضرب من التورية . والمراغم اسم مكان من راغم إذا ذهب في الأرض ، وفعل راغم مشتق من الرّغام — بفتح الراء — وهو التراب. أو هو من راغم غيره إذا غلبه وقهره ، ولعل أصله أنّه أبقاه على الرغام ، أي التراب، أي يجدِ مكانا يُرْغم فيه من أرغمه ، أي يتغاب فيه قومه باستقلاله عنهم كما أرغموه بإكراهه على الكفر ، قال الحارث بن وعلة الذهلي :

لا تأمنَنُ قوما ظلمتهم وبدأتهم بالشتم والرغم إن يأبِرُوا نَحْلاً لغيرهم والشيءُ تحقره وقد ينمي

أي أن يكونوا عوْنا للعدوّ على قومهم . ووصفُ المراغم بالكثير لأنّه أريد به جنس الأمكنة . والسعة ضد الضيق ، وهي حقيقة "اتساعُ الأمكنة ، وتطلق على رفاهية العيش ، فهي سعة مجازية . فإن كان المراغم هو الذهاب في الأرض فعطف السعة عليه عطف

تفسير ، وإن كان هو مكان الإغاضة فعطف السعة للدلالة على أنَّه يجده ملائما من جهة إرضاء النفس ، ومن جهة راحة الإقامة .

ثم نوه الله بشأن الهجرة بأن جعل ثوابها حاصلا بمجرّد الخروج من بلد الكفر، ولو لم يبلغ إلى البلد المهاجر إليه ، بقوله « ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله » الخ. ومعنى المهاجرة إلى الله المهاجرة إلى الموضع الذي يرضاه الله . وعطف الرسول على السم الجلالة للإشارة إلى خصوص الهجرة إلى المدينة للالتحاق بالرسول وتعزيز جانبه ، لأن انذي يهاجر إلى غير المدينة قد سلم من إرهاق الكفر ولم يحصّل على نصرة الرسول ، ولذلك بادر أهل هجرة الحبشة إلى اللحاق بالرسول حين بلغهم مهاجره ألى المدينة .

ومعنى «يدركه الموت»، أي في الطريق، ويجوز أن يكون المعنى: ثم يدركه الموت مهاجرا، أي لا يرجع بعد هجرته إلى بلاد الكفر وهو الأصح . وقد اختلف في الهجرة المرادة من هذه الآية : فقيل : الهجرة إلى المدينة ، وقيل : الهجرة إلى الحبشة . واختلف في المعني بالموصول من قوله « ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله » . فعند من قالوا : إن المراد الهجرة إلى المدينة قالوا المراد بمن يخرج رجل من المسلمين كان بتي بعد هجرة النبيء — صلى الله عليه وسلم — إلى المدينة ، فلما نزل قوله تعالى « إن الذين توفياهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم — إلى قوله — وكان الله عفواً غفوراً » كتب بها النبيء — صلى الله عليه وسلم — إلى المسلمين من أهل مكة ، وكان هذا الرجل مريضا ، النبيء — صلى الله عليه وسلم — إلى المسلمين من أهل مكة ، وكان هذا الرجل مريضا ، فقال : إني لذو مال وعبيد ، فدعا أبناء وقال لهم : احملوني إلى المدينة . فحملوه على سرير ، فلما بلغ التنعيم توفي ، فنزلت هذه الآية فيه ، وتعم أمثاله ، فهي عامة في مياق الشرط لا يخصّصها سبب النزول .

وكان هذا الرجل من كنانة ، وقيل من خزاعة ، وقيل من جُنْدَع ، واختلف في اسمه على عشرة أقوال : جندب بن حمزة الجندعي ، حندج بن ضمرة الليثي الخزاعي . ضمرة بن بغيض الليثي ، ضمرة بن جندب الضمري ، ضمرة بن ضمرة بن نعيم . ضمرة من خزاعة (كذا) . ضمرة بن العيص . العيص بن ضمرة بن زنباع ، حبيب بن ضمرة ، أكثم بن صيفي .

والذين قالوا: إنها الهجرة إلى الحبشة قالوا: إنّ المعنيّ بمن يخرج من بيته خالد بن حزام بن خويلد الأسدي ابن أخي خديجة أمّ المؤمنين ، خرج مهاجرا إلى الحبشة فنهشته حيّة في الطريق فمات. وسياق الشرط يأبى هذ االتفسيس

﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ ٱلْكَلْفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُواْ مَبْيِنَا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ لَكُمْ عَدُواْ مَبْينَا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلُواْ فَلْيَكُونُواْ مِنْ طَايِفَةٌ مِينَّهُم مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِنْ وَرَا مِنْ وَلَيْأَخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِنْرَهُمْ وَلَيْآتُكُمْ وَلَيْأَخُذُواْ كَنَ مَعْدَوا مَن أَسْلِحَتِكُمْ وَأَسْلِحَتَكُمْ وَاللّهَ مَعْدَلُوا عَن أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ وَلَا مُنْتَعَمَ مُوا أَوْ كُنتُم مَّرُضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ وَلَا مُولِكَتَكُمْ وَخُذُوا اللّهَ أَقَدَ لِلْكَلْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ . 102 فَالَا مَعْوالًا مُهْمِينًا ﴾ . 102 فَاللّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّ ٱللّهُ أَعَدَ لِلْكَلْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اللهَ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَى وَلَا مُنْ اللّهُ الْعَلَيْدُوا الْعَلَى وَلَا مُعْوالِهُ أَوْلَا مُؤْلِقُونَ الْعَلَامُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَيْدُوا الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْعُوا الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعُلُولُومُ الْعَلَامُ الْعُوالَامُ الْعَلَامُ ا

انتقال إلى تشريع آخر بمناسبة ذكر السفر للخروج من سلطة الكفر ، على عادة القرآن في تفنين أغراضه ، والتماس مناسباتها . والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها . والضرب في الأرض : السفر .

(وإذا) مضمّنة معنى الشرط كما هو غالب استعمالها ، فلذلك دخلت الفاء على الفعل الذي هو كجواب الشرط . (وإذا) منصوبة بفعل الجواب .

وقصر الصلاة : النقص منها ، وقد عُـلم أن للجزاء الصلاة هي الركعات بسجداتها وقراءاتها ، فلا جرم أن يعلم أن القصر من الصلاة هو نقص الركعات. وقد بيّنه فعل

النبيء – صلى الله عليه وسلم – إذ صيّر الصلاة ذات الأربع الركعات ذات ركعتين . وأجملت الآية فلم تعيّن الصلوات التي يعتريها القصر ، فبيّنته السنّة بأنّها الظهر والعصر والعشاء . ولم تقصر الصبح لأنّها تصير ركعة واحدة فتكون غير صلاة ، ولم تقصر المغرب لئلاّ تصير شفعا فإنّها وتر النهار ، ولئلاّ تصير ركعة واحدة كما قلنا في الصبح .

وهذه الآية أشارت إلى قصر الصلاة الرباعية في السفر، ويظهر من أسلوبها أنها نزلت في ذلك، وقد قيل: إن قصر الصلاة في السفر شُرع في سنة أربع من الهجرة وهو الأصح، وقيل: في ربيع الآخر من سنة اثنتين، وقيل: بعد الهجرة بأربعين يوما. وقد روى أهل الصحيح قول عائشة - رضي الله عنها - : فرضت الصلاة ركعتين فأقر ت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر، وهو حديث بين واضح. ومحمل الآية على مقتضاه: أن الله تعالى لما فرض الصلاة ركعتين فتقرّرت كذلك فلما صارت الظهر والعصر والعشاء أربعا نسخ ما كان من عددها، وكان ذلك في مبدأ الهجرة، وإذ قد كان أمر الناس مقاما على حالة الحضر وهي الغالب عليهم، بطل إيقاع الصلوات المذكورات ركعتين، فلما غزوا خفقف الله عنهم فأذنهم أن يصلوا تلك الصلوات ركعتين ركعتين، فلذلك فلما غزوا خفقف الله عنهم فأذنهم أن يصلوا تلك الصلوات ركعتين ركعتين، فلذلك قالم تعالى « فليس عايكم جناح » وقال « أن تقصروا من الصلاة » وإنما قالت عائشة في السفر بعد الهجرة ، فلا تعارض بين قولها وبين الآية.

وقوله « إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » شرط دل على تخصيص الإذن بالقصر بحال الخوف من تمكن المشركين منهم وإبطالهم عليهم صلاتهم ، وأن الله أذن في القصر لتقع الصلاة عن اطمئنان ، فالآية هذه خاصة بقصر الصلاة عند الخوف، وهو القصر الذي له هيئة خاصة في صلاة الجماعة ، وهذا رأي مالك ، يدل عليه ما أخرجه في الموطأ : أن رجلا من آل خالد بن أسيد سأل عبد الله بن عُمر « إنّا نجد صلاة الخوف و صلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر » ، فقال ابن عمر « يابن أخي إن الله بعث إلينا محمدا ولا نعلم شيئا فإنّما نفعل كما رأيناه يفعل » ، يعني أن ابن عمر أقر السائل وأشعره بأن صلاة السفر ثبتت بالسنة ، وكذلك كانت ترى عائشة وسعد بن أبي و قياص أن هذه الآية خاصة بالخوف ، فكانا يكميلان الصلاة في السفر . وهذا

التأويل هو البيس في محمل هذه الآية ، فيكون ثبوت القصر في السفر بدون الخوف وقصر الصلاة في الحضر عند الخوف ثابتين بالسنة ، وأحدهما أسبق من الآخر ، كما قال ابن عمر . وعن يعلى بن أمية أنه قال : قلت لعمر بن الخطاب : إن "الله تعالى يقول « إن خفتم » وقد أمن الناس . فقال : عجبتُ مما عجبتَ منه فسألتُ رسول الله عن ذلك فقال « صدقة " تصد ق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » . ولا شك أن محمل هذا الخبر أن النبيء — صلى الله عليه وسلم — أقر عمر على فهمه تخصيص هذه الآية بالقصر لأجل الخوف ، فكان القصر لأجل الخوف رخصة لدفع المشقة . وقوله : له صدقة الغ ، معناه أن القصر في السفر لغير الخوف صدقة من الله ، أي تخفيف ، وهو دون الرخصة فلا تر د وا رخصته ، فلا حاجة إلى ما تمتحلوا به في تأويل القيد الذي في قوله « إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » ويستغني القائلون بوجوب القصر في السفر مثل ابن عباس ، وأبي حنيفة ، ومحمد بن سعنون ، وإسماعيل بن إسحاق من المالكية ؛ والقائلون بتأكيد سنة القصر مثل مالك بن أنس وعامة أصحابه ، عن تأويل قوله « فليس عليكم بناكيد سنة القصر مثل مالك بن أنس وعامة أصحابه ، عن تأويل قوله « فليس عليكم جناح » بما لا يلائم إطلاق مثل هذا اللفظ . ويكون قوله « وإذا ضربتم في الأرض » بما لا يلائم إطلاق مثل هذا اللفظ . ويكون قوله « وإذا كنت فيهم » الآيات .

أمّا قصر الصلاة في السفر فقد دلّت عليه السنة الفعلية ، واتبّعه جمهور الصحابة إلا عائشة وسعد بن أبي وقاص ، حتى بالغ من قال بوجوبه من أجل حديث عائشة في الموطأ والصحيحين لدلالته على أن صلاة السفر بقيت على فرضها ، فلو صلاها رباعية لكانت زيادة في الصلاة ، ولقول عمر فيما رواه النسائي وابن ماجة : صلاة السفر ركعتان تمام عير قصر . وإنه قال مالك بأنه سنة لأنه لم يرو عن النبيء – صلى الله عليه وسلم في صلاة السفر إلا القصر ، وكذلك الخلفاء من بعده . وإنها أتم عثمان بن عفان الصلاة في صلاة السفر إلا القصر ، وكذلك الخلفاء من بعده . وإنها ركعتان . غير أن مالكا لم يقل في الحج خشية أن يتوهم الأعراب أن الصلوات كلها ركعتان . غير أن مالكا لم يقل بوجوبه من أجل قولم تعالى و فليس عليكم جناح » لمنافاته لصيغ الوجوب . ولقد أجاد عامل الأدلة .

وأخْبير عن الكافرين وهو جمع بقوله « عَلَدُواً » وهو مفرد . وقد قدّمنا ذلك عند قوله تعالى « فإن كان من قوم عدور لكم » .

وقوله تعالى « وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة » هذه صفة صلاة الخوف في الجماعة لقوله « فأقمت لهم الصلاة » . واتَّفق العلماء على أنَّ هذه الآية شرعت صلاة الخوف. وأكثر الآثبار تدلُّ على أنَّ مشروعيتها كانت في غزوة ذات الرَّقاع بموضع يقال له : نَـخلـة بين عسفان وضجنان من نجد ، حين لقوا جموع غطفان : محارب وأنمار وثعلبة . وكانت بين سنة ستّ وسنة سبع من الهجرة ، وأنّ أوّل صَلاة صلّيت بها هي صلاة العصر ، وأن سببها أن المشركين لما رأوا حرص المسلمين على الصلاة قالوا : هذه الصلاة فرصة لنا لو أغرنا عليهم لأصبناهم على غيرة ، فأنبأ الله بذلك نبيه ــ صلى الله عليه وسلم ــ ونزلت الآية . غير أن الله تعالى صدر حكم الصلاة بقوله « وإذا كنت فيهم » فاقتضى ببادئ الرأي أن صلاة الخوف لا تقع على هذه الصفة إلا إذا كانت مع رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فهي خصوصية لإقامته . وبهذا قال إسماعيل بن عُلية، وأبو يوسف صاحب أبني حنيفة في أحد أقواله ، وعلَّمُوا الخصوصية بأنَّها لِحرص الناس على فضل الجماعة مع الرسول ، بخلاف غيره من الأيَّمة ، فيمكن أن تأتم كلُّ طائفة بإمام . وهذا قول ضعيف : لمخالفته فعل الصحابة ، ولأنَّ مقصد شرع الجماعة هو اجتماع المسلمين في الموطن الواحد ، فيؤخذ بهذا المقصد بقدر الإمكان . على أنَّ أبا يوسف لا يرى دلالة مفهوم المخالفة فلا تدل ً الآية على الاختصاص بإمامة الرسول،ولذلك جزم جمهور العلماء بـأن " هذه الآيـة شرعت صلاة الخوف للمسلمين أبــــــــــا . ومحمل هذا الشرط عندهم جار على غالب أحوالهم يومئذ من ملازمة النبيء ــ صلى الله عليه وسلم ــ لغزواتهم وسراياهم إلاّ للضرورة ، كمافي الحديث « لولا أنّ قوما لا يتخلُّفون بعدي ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلُّفت عن سريَّة سارت في سبيل الله » ، فليس المراد الاحترازَ عن كون غيره فيهم ولكن التنويم بكون النبيء فيهم . وإذ قد كان الأمراء قائمين مقامه في الغزوات فالذي رخـّص الله للمسلمين معه يرخـّصه لهم مع أمرائه ، وهذا كقوله «خذ من أموالهم صدقة » .

وفي نظم الآية إيجاز بديع فإنه لما قال « فلتقم طائفة منهم معك » علم أن ثمة طائفة أخرى ، فالضمير في قوله « وليأخذوا أسلحتهم » للطائفة باعتبار أفرادها ، وكذلك ضمير قوله « فإذا سجدوا » للطائفة التي مع النبيء ، لأن المعية معية الصلاة ، وقد قال

« فإذا سجدوا » . وضمير قوله « فليكونوا » للطائفة الأخرى المفهومة من المقابلة ، لظهور أن ّ الجواب وهو « فليكونوا من ورائكم » متعيّن لفعل الطائفة المواجهة العدوّ .

وقولـه « ولتأت طائفة أخرى » هذه هي المقابلة لقوله « فلتقم طائفة منهم معك » .

وقد أجملت الآية ما تصنعه كل طائفة في بقية الصلاة ، ولكنتها أشارت إلى أن صلاة النبيء — صلى الله عليه وسلم — واحدة لأنته قال « فليصلنوا معك » . فجعلهم تابعين لصلاته ، وذلك مؤذن بأن صلاته واحدة ، ولو كان يصلني بكل طائفة صلاة مستقلة لقال تعالى فتلصل بهم . وبهذا يبطل قول الحسن البصري : بأن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — صلى ركعتين بكل طائفة ، لأنته يصير متما للصلاة غير مقصر ، أو يكون صلى بإحدى الطائفتين الصلاة المفروضة وبالطائفة الثانية صلاة : نافلة له ، فريضة للمؤمنين ، ويرى جواز ائتمام المفترض بالمتنفل . ويظهر أن ذلك ، ويرى جواز ائتمام المفترض بالمتنفل . ويظهر أن ذلك الائتمام لا يصح ، وإن لم يكن في السنة دليل على بطلانه .

وذهب جمهور العلماء إلى أن الإمام يصلّي بكل طائفة ركعة ، وإنّما اختلفوا في كيفية تقسيم الصلاة : بالنسبة للمأمومين . والقول الفصل في ذلك هو ما رواه مالك في الموطأ ، عن سهل بن أبي حثمة : أنه صلّى مع رسول الله — صلى الله عليه وسلم — صلاة الخوف يوم ذات الرقاع ، فصفت طائفة معه وطائفة وجاه العدو ، فصلّى بالذين معه ركعة ثم قام ، وأتموا ركعة لأنفسهم ، ثم انصرفوا فوقفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى فصلّى بهم الركعة التي بقيت له ، ثم سلّم ، ثم قضوا الركعة التي فاتتهم وسلّموا . وهذه الصفة أو فق بلفظ الآية . والروايات غيرُ هذه كثيرة .

والطائفة: الجماعة من الناس ذات الكثرة. والحقّ أنّها لا تطلق على الواحد والاثنين. وإن قال بذلك بعض المفسّرين من السلف. وقد تزيد على الألف كما في قوله تعالى «على طائفتين مِن قبْلينا». وأصلها منقولة من طائفة الشيء وهي الجزء منه.

وقوله «وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم » استُعمل الأخذ في حقيقته ومجازه : لأنّ أخذ الحيذر مجاز، إذ حقيقة الأخذ التناول. وهو مجاز في التلبّس بالشيء والثبات عليه. وأخذ ُ الأسلحة حقيقة . ونظيره قوله تعالى « والذين تبوّ أوا الدار والإيمان من قبلهم » ،

فإن تَبَوَّأُ الإيمانِ الدخول فيه والاتتصافُ به بعد الخروج من الكفر. وجاء بصيغة الأمر دون أن يقول : ولا جناح عايكم أن تأخذوا أساحتكم ، لأن أخذ السلاح فيه مصلحة شرعية .

وقوله «ود الذين كفروا» الخ، ود هم هذا معروف إذ هو شأن كل محارب، فايس ذلك المعنى المعروف هو المقصود من الآية ، إنها المقصود أنهم ود وا ود امستقربا عندهم، لظنهم أن اشتغال المسلمين بأمور دينهم يباعد بينهم وبين مصالح دنياهم جهلاً من المشركين لحقيقة الدين ، فطميعوا أن تلهيهم الصلاة عن الاستعداد لأعدائهم ، فنبته الله المؤمنين إلى ذلك كيلا يكونوا عند ظن المشركين ، وليعودهم بالأخذ بالحزم في كل الأمور ، وليريهم أن صلاح الدين والدنيا صنوان .

والأسلحة جمع سلاح . وهو اسم جنس لآلة الحرب كلّها من الحديد ، وهي السيف والرمح والنبل والحرّبة . وليس الردرع ولا الخُوذَة ولا التُرس بسلاح . وهو يذكّر ويؤنث، والتذكير أفصح ، ولذلك جمعوه على أسلحة وهو من زنات جمع المذكّر .

والأمتعة جمع متاع وهو كل ما ينتفع به من عروض وأثاث ، ويدخل في ذلك ما له عون في الحرب كالسروج ولامة الحرب كالدروع والخُوذات. «فيميلون» مفرّع عن قوله «لو تغفلون» الخ ، وهو محل الود ، أي ود وا غفلتكم ليميلوا عليكم . والميل : العدول عن الوسط إلى الطرف ، ويطلق على العدول عن شيء كان معه إلى شيء آخر ، كما هنا ، أي فيعدلون عن مُعسكرهم إلى جيشكم . ولمّا كان المقصود من الميل هنا الكر والشد ، عُدتي بـ (على) ، أي فيشد ون عليكم في حال غفلتكم .

وانتصب (ميلة") على المفعولية المطلقة لبيان العدد ، أي شدّة مفردة . واستعملت صيغة المرّة هنا كناية عن القوّة والشدّة ، وذلك أنّ الفعل الشديد القويّ يأتي بالغرض منه سريعا دون معاودة علاج ، فلا يتكرّر الفعل لتحصيل الغرض ، وأكد معنى المرّة المستفد من صيغة فعلة بقوله «واحدة» تنبيها على قصد معنى الكناية لئلا يتوهم أنّ المصدر لمجرّد التأكيد لقوله «فيميلون» .

وقوله «ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر » الخ رخصة لهم في وضع الأسلحة عنا. المشقة ، وقد صار ما هو أكمل في أداء الصلاة رخصة هنا ، لأن الأمور بمقاصدها وما يحصل عنها من المصالح والمفاسد ، ولذلك قيد الرخصة مع أخذ الحذر . وسبب الرخصة أن في المطر شاغلا للفريقين كايهما ، وأما المرض فموجب للرخصة لخصوص المريض .

وقوله «إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا » تذييل لتشجيع المسلمين ؛ لأنه لما كرر الأمر بأخذ السلاح والحدر ، خيف أن تثور في نفوس المسلمين مخافة من العدو من شدة التحذير منه ، فعقب ذلك بأن الله أعد لهم عذابا مهينا ، وهو عذاب الهزيمة والقتل والأسر ، كالذي في قوله «قاتلوهم يعذ بهم الله بأيديكم » ، فليس الأمر بأخذ الحذر والسلاح إلا لتحقيق أسباب ما أعد الله لهم ، لأن الله إذا أراد أمرا هيا أسبابه . وفيه تعليم المسلمين أن يطلبوا المسببات من أسبابها ، أي إن أخذتم حذركم أمنتم من عدو كم .

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَاهِ فَاذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُم فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَافَةَ إِنَّ ٱلصَّلَافَةَ كَانَت عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كَانَت عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾. 103

القضاء: إتمام الشيء كقوله « فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا » . والظاهر من قوله ِ « فإذا قضيتم الصلاة » أن المراد من الذكر هنا النوافل ، أو ذكر اللسان كالتسبيح والتحميد ، (فقد كانوا في الأمن يجلسون إلى أن يفرغوا من التسبيح ونحوه) ، فرخص لهم حين الخوف أن يذكروا الله على كل حال . والمراد القيام والقعود والكون على الجنوب ما كان من ذلك في أحوال الحرب لا لأجل الاستراحة .

وقوله « فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة » تفريع عن قوله « وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم » إلى آخر الآية . فالاطمئنان مراد

به القفول من الغزو، لأن في الرجوع إلى الأوطان سكونا من قلاقل السفر واضطراب البدن ، فإطلاق الاطمئنان عليه يشبه أن يكون حقيقة ، وليس المراد الاطمئنان الذي هو عدم الخوف لعدم مناسبته هنا ، وقد تقد م القول في الاطمئنان عند قوله تعالى « ولكن ليطمئن قلبى » من سورة البقرة .

ومعنى « فأقيموا الصلاة » صلّوها تامّة ولا تقصروها . هذا قول مجاهد وقتادة ، فيكون مقابل قوله « فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » ، وهو الموافق لما تقدّم من كون الوارد في القرآن هو حكم قصر الصلاة في حال الخوف ، دون قصر السفر من غير خوف . فالإقامة هنا الإتيان بالشيء قائما أي تامّا ، على وجه التمثيل كقوله تعالى « وأقيموا الوزن بالقسط — وقوله — أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » . وهذا قول جمهور الأيمّة : مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وسفيان . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يؤد ي المجاهد الصلاة حتى يزول الخوف ، لأنه رأى مباشرة القتال فعلا يفسد الصلاة . وقوله تعالى « وإذا ضربتم في الأرض — إلى قوله — فإذا اطمأننتم » يرجمتح قول الجمهور ، لأن قوله تعالى « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » مسوق مساق التعليل للحرص على أدائها في أوقاتها .

والموقوت: المحدود بأوقات، والمنجّم عليها ، وقد يستعمل بمعنى المفروض على طريق المجاز . والأول أظهر هنا .

﴿ وَلاَ تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَاءَ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا كَمَا تَأْلُمُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾. 104

عطف على جملة « وخلوا حلركم إنّ الله أعدّ للكافرين عذابا مهينا » زيادة في تشجيعهم على قتال الأعداء ، وفي تهوين الأعداء في قلوب المسلمين ، لأنّ المشركين كانوا أكثر عددا من المسلمين وأتم عُدّة ، وما كان شرع قصر الصلاة وأحوال صلاة الخوف ، إلا تحقيقا لنفى الوهن في الجهاد .

والاِبتغاءُ مصدر ابتغى بمعنى بَغى المتعدّي، أي الطلب، وقد تقدّم عند قوله « أفغير دين الله تبغون » في سورة آل عمران .

والمراد به هنا المُبادأة بالغزو، وأن لا يتقاعسوا ، حتى يكون المشركون هم المبتدئين بالغزو . تقول العرب : طلبنا بني فلان ، أي غزوناهم . والمبادئ بالغزو له رعب في قلوب أعدائه . وزادهم تشجيعا على طلب العدو بأن تألم الفريقين المتحاربين واحد ، إذ كل يخشى بأس الآخر، وبأن المؤمنين مزية على الكافرين، وهي أنهم يرجون من الله ما لا يرجوه الكفار، وذلك رجاء الشهادة إن قتلوا ، ورجاء ظهور دينه على أيديهم إذا انتصروا ، ورجاء الثواب في الأحوال كلها . وقوله «من الله» متعلق بـ(حترجون) . وحذف العائد المجرور بمن من جملة «ما لا يرجون» لدلالة حرف الجر الذي جُر به اسم الموصول عليه ، ولك أن تجعل ماصدق «ما لا يرجون» هو النصر ، فيكون وعداً للمسلمين بأن الله ناصرهم ، وبشارة بأن المشركين لا يرجون لأنفسهم نصرا ، وأنهم المسلمين بأن الله ناصرهم ، وبشارة بأن المشركين لا يرجون لأنفسهم نصرا ، وأنهم آيسون منه بما قذف الله في قلوبهم من الرعب ، وهذا مما يفت في ساعدهم . وعلى هذا الوجه يكون قوله «من الله » اعتراضا أو حالا مقد مة على المجرور بالحرف ، والمعنى على هذا كقوله «ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم » .

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَلِبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَلْكَ ٱللَّهُ وَلاَ تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱلله كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلاَ تُجَلِّدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَخْوَرًا رَّحِيمًا وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ ٱلْقُولُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا للَّهُ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ ٱلْقُولُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَا أَنتُم هَا وُلاَ يَرْضَى مِنَ ٱلْقُولُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَا أَنتُم هَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَا الله عَنْهُم هُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَنْ يُتَحَلِّونَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴾ وَمَنْ يُتَجَلِدِلُ ٱللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَة أَمْ مَنْ يَتَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴾ وَمَنْ يُتَحَلِولُ ٱللهُ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَة أَمْ مَنْ يَتَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴾

اتتصال هذه الآية بما قبلها يرجع إلى ما مضى من وصف أحوال المنافقين ومناصريهم ، وانتقل من ذلك إلى الاستعداد لقتال المناوين للإسلام من قوله « يأيها الذين آمنوا خُدوا حذركم فانفروا » الآية ، وتخلّل فيه من أحوال المنافقين في تربّصهم بالمسلمين الدوائر ومختلف أخوال القبائل في علائقهم مع المسلمين ، واستطرد لذكر قتل الخطأ والعمد ، وانتقل إلى ذكر الهجرة ، وعقب بذكر صلاة السفر وصلاة الخوف ، عاد الكلام بعد ذلك إلى أحوال أهل النفاق .

والجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا .

وجمهور المفسّرين على أنّ هاته الآية نزلت بسبب حادثة رواها الترمذي حاصلها : أَنَّ أَخُوهً ۚ ثَلَا ثَهُ يَقَالَ لَهُم : بِيشَرُ وبَسَيْرُ ومُبْشَرٌ ، أَبِنَاءُ أَبِيَرْ قِ ، وقيل : أَبِنَاءُ طُعُمْمَةً بَن أبيرق ، وقيل : إنَّما كان بشير أحدهم يكني أبا طُعمة ، وهم من بني ظَفَر من أهل المدينة ، وكان بشير شرّهم ، وكان منافقًا يهجو المسلمين بشعر يشيعه وينسبه إلى غيره ، وكان هؤلاء الإخوة في فاقمة ، وكانوا جيرة لرفاعة بن زيد ، وكانت عير قد أقبلت من الشام بدر مُكَ \_ وهو دقيق الحُوّارَى أي السميذ \_ فابتاع منها رفاعة بن زيد حملا من درَ مْكُ لطعامه ، وكان أهل المدينة يأكلون دقيق الشعير ، فإذا جاء الدرمك ابتاع منه سيَّد المنزل شيئًا لطعامه فجمَّعل الدرمك في مشربة له وفيها سلاح، فعدَّى بنو أبيرق عليه فنقبوا مشربته وسرقوا الدقيق والسلاح ، فلمَّا أصبح رفاعة ووجد مشربته قد سرقت أُخبر ابن أُخيه قتادة بن النعمان بذلك ، فجعل يتحسُّس ، فأنبيئ بأنَّ بني أبيرق استوقدُوا في تلك الليلة نــارا ، ولعلّـه على بعض طعام رفاعة ، فلمّـا افتضح بنو أبيرق طرحوا المسروق في دار أبني مُليل الأنصاري . وقيل : في دار يهودي اسمه زيند بن السمين ، وقيل : لبينه ابن ُ سهل ، وجاء بعض بني ظَفَر إلى النبـيء ــ صلى الله عليه وسلم ــ ، فاشتكوا إليه أنَّ رفاعة وابن أخيه اتُّهَمَا بالسرقة أهلَ بيت إيمان وصلاح ، قال قتادة : فأتيَت رسول الله، فقال لي « عمدت إلى أهل بيت إسلام وصلاح فرميتهم بالسرقة على غير بيّنة » . وأشاعوا في الناس أنَّ المسروق في دار أبني مُليل أو دار اليهودي. فما لبث أن نزلت هذه الآية ، وأطَّلُكَعَ الله رسولَه على جيليَّة الأمر، معجزة له ، حتَّى لا يطمع أحد في أن يروَّج على الرسول باطلاً . هذا هو الصحيح في سنَوق هذا الخبر. ووقع في كتاب أسباب النزول للواحدي ، وفي بعض روايات الطبري سوق القصة ببعض مخالفة لما ذكرتُه : وأن " بني ظَفَر سألوا رسول الله — صلى الله عليه وسلم — أن يجادل عن أصحابهم كي لايفتضحوا ويبرأ اليهودي ، وأن رسول الله هم " بذلك ، فنزلت الآية . وفي بعض الروايات أن رسول الله عليه وسلم — لام اليهودي وبرّأ المتهم ، وهذه الرواية واهية ، وهذه الزيادة خطأ بين " من أهل القصص دون علم ولا تبصر بمعاني القرآن . والظاهر أن صدر الآية تمهيد للتلويح إلى القصة ، فهو غير مختص "بها ، إذ ليس في ذلك الكلام ما يلوّح إليها ، ولكن مبدأ التلويح إلى القصة من قوله « ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم » .

وقوله «بما أراك الله» الباء للآلة جعل ما أراه الله إيّاه بمنزلة آلة للحكم لأنّه وسيلة إلى مصادفة العدل والحقّ ونفي الجور، إذ لا يحتمل علم الله الخطأ . والرؤية في قوله «أراك الله» عرفانية ، وحقيقتها الرؤية البصرية ، فأطلقت على ما يدرك بوجه اليقين لمشابهته الشيء المشاهد . والرؤية البصرية تنصب مفعولا واحدا فإذ أدخلت عليها همزة التعدية نصبت مفعولين كما هنا ، وقاء حذف المفعول الثاني لأنّه ضمير الموصول ، فأغنى عنه الموصول ، وهو حذف كثير ، والتقدير : بما أراكة الله .

فكل ما جعله الله حقا في كتابه فقد أمر بالحكم به بين الناس ، وليس المراد أنه يُعلمه الحق في جانب شخص معين بأن يقول له : إن فلانا على الحق ، لأن هذا لا يلزم اطراده ، ولأنه لا يُلفى مدلولا لجميع آيات القرآن وإن صلح الحمل عليه في مثل هذه الآية ، بل المراد أنه أنزل عليه الكتاب ليحكم بالطرق والقضايا الدالة على وصف الأحوال التي يتحقق بها العدل فيحكم بين الناس على حسب ذلك ، بأن تندرج جزئيات أحوالهم عند التقاضي تحت الأوصاف الكلية المبينة في الكتاب ، مثل قوله تعالى « وما جعل أدعياء كم أبناء كم » ، فقد أبطل حكم التبني الذي كان في الجاهلية ، فأعلمنا أن قول الرجل لمن ليس ولده : هذا ولدي ، لا يجعل للمنسوب حقا في ميراثه . ورسول الله — صلى الله عليه وسلم — لا يخطئ في إدراج الجزئيات تحت كلياتها ، وقد يعرض الخطأ لغيره ، وليس المراد أن رسول الله — صلى الله عايه وسلم — يصادف الحق من غير وجوهه الجارية بين الناس ، ولذلك قال « إنها أنا بَشَر وإنَّكُم تختصمون إلى ولعك بعضكم أن يكون الناس ، ولذلك قال « إنها أنا بَسَر وإنَّكُم تختصمون إلى ولعك بعضكم أن يكون

أَلْحَنَ بحجيَّته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخُذُه فإنها أَقْتَطِعُ له قطعة من نار» .

وغير الرسول يخطئ في الاندراج ، ولذلك وجب بـذل الجهد واستقصاء الدليل ، ومن ثم استدل علماؤنا بهذه الآية على وجوب الاجتهاد في فهم الشريعة . وعن عمر بن الخطاب أنه قال « لا يقولن أحد قضيت بما أراني الله تعالى فإن الله تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيه وأما الواحد منا فرأيه يكون ظنا ولا يكون علما » ، ومعناه هو ما قد مناه من عروض الخطأ في الفهم ليغير الرسول دون الرسول — صلى الله عليه وسلم .

واللام في قوله « للخائنين خصيما » لام العلّة وليست لا م التقوية . ومفعول « خصيما » محذوف دل عليه ذكر مقابله وهو « للخائنين » ، أي لا تكن تخاصم من يخاصم الخائنين ، أي لا تكن تخاصم من يخاصم الخائنين ، أي لا تخاصم عنهم . فالخصيم هنا بمعنى المنتصر المدافع كقوله «كنت أنا خصّممة يوم القيامة » . والخطاب للنبيء — صلى الله عليه وسلم — والمراد الأمّة ، لأن الخصام عن الخائنين لا يتوقع من النبيء — صلى الله عليه وسلم ، وإنّما المراد تحذير الذين دفعتهم الحميّة إلى الانتصار لأبناء أبيرق .

والأمرُ باستغفار الله جرى على أسلوب توجيه الخطاب إلى الرسول ، فالمراد بالأمر غيره ، أرشدهم إلى ما هو أنفع لهم وهو استغفار الله ممّا اقترفوه ، أو أراد : واستغفر الله للخائنين ليلهمهم إلى التوبة ببركة استغفارك لهم فذلك أجلر من دفاع المدافعين عنهم . وهذا نظير قوله «ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله » وليس المراد بالأمر استغفار النبيء لنفسه ، كما أخطأ فيه من توهم ذلك ، فركب عليه أنّ النبيء — صلى الله عليه وسلم — خطر بباله ما أوجب أمره بالاستغفار ، وهو همه أن يجادل عن بني أبيرق ، مع علمه بأنّهم سرقوا ، خشية أن يفتضحوا ، وهذا من أفهام الضعفاء وسوء وضعهم الأخبار لتأييد سقيم أفهامهم .

والخطاب في قوله «ولا تجادل» للرسول ، والمراد نهي الأمّة عن ذلك ، لأنّ مثله لا يترقّب صدوره من الرسول – عليه الصلاة والسلام – كما دلّ عليه قوله تعالى «ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحيأة الدنيا » .

و يختانون » بمعنى يتخونون ، وهو افتعال دال على التكلّف والمحاولة لقصد المبالغة في الخيانة . ومعنى خيانتهم أنفسهم أنهم بارتكابهم ما يضر بهم كانوا بمنزلة من يخون غيره كقوله « علم الله أنتكم كنتم تختانون أنفسكم » . ولك أن تجعل « أنفسهم » هنا بمعنى بني أنفسهم ، أي بني قومهم ، كقوله « تقتلون أنفسكم و تخرجون فريفا متكم من ديارهم » ، وقوله « فسلموا على أنفسكم » . أي الذين يختانون ناسا من أهلهم وقومهم . والعرب تقول : هو تميمي من أنفسهم ، أي ليس بمولى ولا لصيق .

والمجادلة مفاعاة من الجدل ، وهو القدرة على الخصام والحجة فيه ، وهي منازعة بالقول لإقناع الغير برأيك ، ومنه سمتي علم قواعد المناظرة والاحتجاج في الفقه علم الجدل ، (وكان يختلط بعلم أصول الفقه وعلم آداب البحث وعلم المنطق) . ولم يسمع للجدل فعل مجرد أصلي ، والمعموع منه جادل لأن الخصام يستدعي خصمين . وأما قولهم : جد له فهو بمعني غلبه في المجادلة ، فليس فعلا أصليا في الاشتقاق . ومصدر المجادلة : الجدال ، قال تعالى « ولا جدال في الحج » . وأما الجد ل بفتحتين فهو اسم المصدر ، وأصله مشتق من الجد أل ، وهو الصرع على الأرض ، لأن الأرض تسمتى الجد آلة — بفتح الجيم — يقال : جد له فهو مجدول .

وجملة «يستخفون من الناس» بيان لـ «يختانون». وجملة «ولا يستخفون من الله» حال، وذلك هو محل الاستخراب من حالهم وكونهم يختانون أنفسهم. والاستخفاء من الله مستعمل مجازا في الحياء، إذ لا يعتقد أحد يؤمن بالله أنه يستطيع أن يستخفي من الله.

وجملة «وهو معهم» حال من اسم الجلالة ، والمعية هنا معية العلم والاطلاع . «وُإِذَ يبيتون» ظرف، والتبييت جعل الشيء في البيات ، أي الليل ، مثل التصبيح ، يقال : بيّتهم العدوُّ وصبيّحهم العدوُّ وفي القرآن : « لنبيتنيّه وأهله » أي لنأتينيهم لينلا فنقلتهم . والمبيّت هنا هو ما لا يُرضي من القول ، أي دبتروه وزوّروه ليلا لقصد الإخفاء ، كقول العرب : هذا أمر قنضي بليل ، أو تُشور فيه بليل ، والمراد هنا تدبير مكيدتهم لرمى البرراء بتهمة السرقة .

وقوله « ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم » استئناف أثـاره قوله « ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم » ، والمخاطب كل من يصلح للمخاطبة من المسلمين . والكلام جار مجرى الفرض والتقدير ، أو مجرى التعريض ببعض بني ظـَفَرَ الذين جادلوا عن بني أبيرق .

والقول في تركيب « ها أنتم هؤلاء » تقدّم في سورة البقرة عند قوله تعالى « ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم » ، وتقدّم نظيره في آل عمران « هأنتم أولاء تحبّونهم ولا يحبّونكم » .

و(أمُّ) في قولمه « أمَّن يكون عليهم وكيلا» مُنقطعة للإضراب الانتقالي . و(مَن) استفهام مستعمل في الإنكار .

والوكيل مضى الكلام عليه عند قوله تعالى « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » في سورة آل عمران .

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمُّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبُ خَطِيتَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْم بِهِ بَرِيتًا فَقَدِ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبُ خَطِيتَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَ يَرْم بِهِ بَرِيتًا فَقَدِ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبُ خَطِيتَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَ يَرْم بِهِ بَرِيتًا فَقَدِ الْحَتَمَلَ بُهْ تَلْنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّه عَلَيْك وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت الْحَتَمَلَ بَهُ مَنْهُمْ وَمَا يَضُرُّونَك وَمَا يُضِلُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَك مَن شَي هِ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْك الْكِتَلِبَ وَٱلْحِكْمَة وَعَلَّمَك مَالَمْ تَكُن مَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّه عَلَيْك عَظِيمًا ﴾ . 113

اعتراض بتذييل بين جملة «هـَا أنتم هـَؤلاء جادلتم عنهم » وبين جملة «ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمـَّت طائفة منهم أن يُضلّـوك » .

وعَـمل السوء هو العصيان ومخالفة ما أمر به الشرع ونهـى عنه . وظلم النفس شاع إطلاقه في القرآن على الشرك والكفر ، وأطلق أيضا على ارتكاب المعاصي . وأحسنُ

ما قيل في تفسير هذه الآية : أنّ عمل السوء أريـد به عمل السوء مع الناس ، وهـو الاعتداء على حقوقهم ، وأنّ ظلم النفس هو المعاصي الراجعة إلى مخالفة المرء في أحواله الخاصّة ما أمر به أو نُهـي عنه .

والمراد بالاستغفار التوبة وطلب العفو من الله عما مضى من الذنوب قبل التوبة ، ومعنى « يَجد الله غفورا رحيما » يتحقق ذلك ، فاستعير فعل « يجد » للتحقق لأن فعل وَجد حقيقته الظَفر بالشيء ومشاهدته ، فأطلق على تحقيق العفو والمغفرة على وجه الاستعارة . ومعنى « غفورا رحيما » شديد الغفران وشديد الرحمة وذلك كناية عن العموم والتعجيل ، فيصير المعنى يجد الله غافرا له راحما له ، لأنه عام المغفرة والرحمة فلا يخرج منها أحد استغفره وتاب إليه ، ولا يتخلف عنه شمول مغفرته ورحمته زمناً ، فكانت صيغة « غفوراً رحيماً» مع « يجاء « » دالية على القبول من كل تائب بفضل الله .

وذكر الخطيئة والإثم ِ هنا يدل على أنَّهما متغايران ، فالمراد بالخطيئة المعصية الصغيرة ، والمراد بالإثم الكبيرة .

والرمي حقيقته قذف شيء من اليد ، ويطلق مجازا على نسبة خبر أو وصف ليصاحبه بالحق أو الباطل ، وأكثر استعماله في نسبة غير الواقع ، ومن أمثالهم « رَمَتْني بِدائها وانسَلَتَ » وقال تعالى « والذين يرمون المحصنات» وكذلك هو هنا ، ومثله في ذلك القذف حقيقة ومجازا .

ومعنى «يرم به برينا» ينسبه إليه ويحتال لترويج ذلك ، فكأنَّه ينزع ذلك الإثم عن نفسه ويرمي به البريء . والبهتان : الكذب الفاحش . وجُعل الرمي بالخطيئة وبالإثم مرتبة واحدة في كون ذلك إثما مبينا : لأن رمي البريء بالجريمة في ذاته كبيرة لما فيه من الاعتداء على حق الغير . ودُل على عظم هذا البهتان بقوله «احتمل» تمثيلا لحال فاعله بحال عناء الحامل ثقلا . والمبين الذي يدل كل أحد على أنه إثم ، أي إثما ظاهرا لا شبهة في كونه إثما .

وقوله « ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمـت طائفة منهم أن يُـضلّـوك » عطف على « ولا تكن للخائنين خصيما » .

والمراد بالفضل والرحمة هنا نعمة إنزال الكتاب تفصيلا لوجوه الحق في الحكم وعصمته من الوقوع في الخطأ فيه . وظاهر الآية أن هم طائفة من الذين يختانون أنفسهم بأن يُضلّوا الرسول غيرُ واقع من أصله فضلا عن أن يضلّوه بالفعل . ومعى ذلك أن علمهم بأمانته يزعهم عن محاولة ترويج الباطل عليه إذ قد اشتهر بين الناس ، مؤمنهم وكافرهم ، أن محمدا — صلى الله عليه وسلم — أمين فلا يسعهم إلا حكاية الصدق عنده ، وأن بني ظفر لما اشتكوا إليه من صنيع قتادة بن النعمان وعمه كانوا يظنون أن أصحابهم بني أبيرق على الحق ، أو أن بني أبيرق لما شكوا إلى رسول الله بما صنعه قتادة كانوا موجسين حيفة أن يُطلع الله رسوله على جلية الأمر ، فكان ما حاولوه من تضليل الرسول طمعاً لاهمماً ، لأن الهم هو العزم على الفعل والثقة به ، وإنها كان انتفاء همهم تضليلة فضلاً ورحمة ، لدلالته على وقاره في نفوس الناس ، وذلك فضل عظيم .

وقيل في تفسير هذا الانتفاء : إنّ المراد انتفاء أثره ، أي لولا فضل الله لضللت بهمتهم أن يُضلّوك ، ولكن الله عصمك عن الضلال ، فيكون كنايـة . وفي هذا التَّهسير بُعد من جانب نظم الكلام ومن جانب المعنى .

ومعنى « وما يُضلّون إلا أنفسهم » أنهم لو همتُوا بذلك لكان الضلال لاحقاً بهم دونك ، أي يكونون قد حاولوا ترويج الباطل واستغفال الرسول ، فحق عليهم الضلال بذلك ، ثم لا يجدونك مصغيا ليضلالهم . و « من » زائدة لتأكيد النبي . و « شيء » أصله النّصب على أنّه مفعول مطلق لقوله « يضرّونك » أي شيئا من الضرّ ، وجرر لأجل حرف الجرّ الزائد .

وجملة «وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة » عطف على «وما يضرّونك من شيء » . وموقعها لزيادة تقرير معنى قوله «ولولا فضل الله عليك ورحمته » ولذلك ختمها بقوله «وكان فضل الله عليك عظيما » ، فهو مثل ردّ العجز على الصدر. والكتاب : القرآن . والحكمة : النبوءة . وتعليمه ما لم يكن يعلم هو ما زاد على ما في الكتاب من العلم الوارد في السنّة والإنباء بالمغيّبات .

﴿ لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُولُهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إِصْلَاكَ الْبَتِغَاءَ مَرْ ضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفً نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾. 114

لم تتخيّلُ الحوادث التي أشارت إليها الآي السابقة ، ولا الأحوال التي حذّرت منها ، من تناج وتحاوُر ، سرّا وجهرا ، لتدبير الخيانات وإخفائها وتبييتها ، لذلك كان المقام حقيقا بتعقيب جميع ذلك بذكر النجوى وما تشتمل عليه ، لأن في ذلك تعليما وتربية وتشريعا ، إذ النجوى من أشهر الأحوال العارضة للناس في مجتمعاتهم ، لا سيما في وقت ظهور المسلمين بالمدينة ، فقد كان فيها المنافقون واليهود وضعفاء المؤمنين ، وكان التناجي فاشيا لمقاصد مختلفة ، فربما كان يثير في نفوس الرائين لتلك المناجاة شكيًا ، أي خوفا ، إذ كان المؤمنون في حال مناواة من المشركين وأهل الكتاب ، فلذلك تكرّر النهي عن النجوى في القرآن نحو « ألمَ " تر الى الذين نُهوا عن النجوى» الآيات ، وقوله « إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى — وقوله — وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنيا معكم » ، فلذلك ذم الله النجوى هنا أيضا ، فقال « لا خير في كثير من نجواهم » . فالحملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا لإفادة حكم النجوى ، والمناسبة قد تبيّنت .

والنجوى مصدر، هي المسارة في الحديث، وهي مشتقة من النجو، وهو المكان المستتر الذي المفضي إليه ينجو من طالبه، ويطلق النجوى على المناجين، وفي القرآن « إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى »، وهو — وصف بالمصدر — والآية تحتمل المعنيين. والضمير الذي أضيف إليه « نجوى » ضمير جماعة الناس كلّهم، نظير قوله تعالى « ألا إنّهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه — إلى قوله — وما يمعلنون» في سورة هود، وليس عائدا إلى ما عادت إليه الضمائر التي قبله في قوله « يستخفون من الناس » إلى هنا ؛ لأن المقام مانع من عوده إلى تلك الجماعة إذ لم تكن نجواهم إلا فيما يختص بقضيتهم ، فلا عموم لها يستقيم معه الاستثناء في قوله « إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس » . وعلى هذا فالمقصود من الآية تربية اجتماعية دعت إليها المناسبة ، فإن شأن المحادثات

والمحاورات أن تكون جهرة ، لأن الصراحة من أفضل الأخلاق لدلالتها على ثقة المتكلم برأيه ، وعلى شجاعته في إظهار ما يريد إظهاره من تفكيره ، فلا يصير إلى المناجاة إلا في أحوال شاذة يناسبها إخفاء الحديث . فمن يناجي في غير تلك الأحوال رُمي بأن شأنه ذميم ، وحديثه فيما يستحيي من إظهاره ، كما قال صالح بن عبد القدوس :

## الستر دون الفاحشات ولا يَغشاك دون الخير مين ستْر

وقد نهى الله المسلمين عن النجوى غير مرّة ، لأنّ التناجي كان من شأن المنافقين فقال : « ألم تر إلى الذين نـُهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه » وقال « إنّـما النجوى من الشيطان ليـُحزن الذين آمنوا » .

وقد ظهر من نهمي النبيء – صلى الله عليه وسلم – أن يتناجى اثنان دون ثالث أن النجوى تبعث الريبة في مقاصد المتناجين ، فعلمنا من ذلك أنتها لا تغلب إلا على أهل الريب والشبهات ، بحيث لا تصير دأبا إلا لأولئك ، فمن أجل ذلك نفى الله الخير عن أكثر النجوى .

ومعنى « لا خير » أنّه شرّ، بناء على المتعارف في نفي الشيء أن يراد به إثبات نقيضه، لعدم الاعتداد بالواسطة ، كقوله تعالى « فماذا بعد الحقّ إلاّ الضلال » ، ولأنّ مقام التشريع إنّما هو بيان الخير والشرّ .

وقد نفى الخير عن كثير من نجواهم أو مُتناجيهم ، فعلم من مفهوم الصفة أن قليلا من نجواهم فيه خير ، إذ لا يخلو حديث الناس من تناج فيما فيه نفع . والاستثناء في قوله «إلا من أمر بصدقة » على تقدير مضاف ، أي : إلا نجوى من أمر ، أو بدون تقدير إن كانت النجوى بمعنى المتناجين ، وهو مستثنى من «كثير » ، فحصل من مفهوم الصفة ومفهوم الاستثناء قسمان من النجوى يثبت لهما الخير ، ومع ذلك فهما قليل من نجواهم . أما القسم الذي أخرجته الصفة ، فهو مجمل يصدق في الخارج على كل نجوى تصدر منهم فيها نفع ، وليس فيها ضرر ، كالتناجي في تشاور فيمن يصلح لمخالطة ، أو نكاح أو نحو ذلك .

وأما القسم الذي أخرجه الاستثناء فهو مبين في ثلاثة أمور: الصدقة ، والمعروف ، والإصلاح بين النباس . وهذه الثلاثية لو لم تذكر لدخلت في القليل من نجواهم الثابت له الخير ، فلما ذكرت بطريق الاستثناء علمنا أن نظم الكلام جرى على أسلوب بديع فأخرج ما فيه الخير من نجواهم ابتداء بمفهوم الصفة ، ثم أريد الاهتمام ببعض هذا القليل من نجواهم ، فأخرج من كثير نجواهم بطريق الاستثناء ، فبتي ما عدا ذلك من نجواهم ، وهو الكثير ، موصوفا بأن لا خير فيه وبذلك يتضح أن الاستثناء متصل ، وأن لا داعي إلى جعله منقطعا . والمقصد من ذلك كله الاهتمام والتنويه بشأن هذه الثلاثة ، ولو تناجى فيها من غالب أمره قصد الشر.

وقولمه «ومن يفعل ذلك» المخ وعد بالثواب على فعل المذكورات إذا كان لابتغاء مرضاة الله ، فدل على أن كونها خيرا وصف ثابت لها لما فيها من المنافع ، ولأنتها مأمور بها في الشرع . إلا أن الثواب لا يحصل إلا عن فعلها ابتغاء مرضاة الله كما في حديث «إنّما الأعمال بالنيات» .

وقرأ الجمهور: (نُـُوتيه) — بنون العظمة — على الالتفات من الغيبة في قوله « مرضاة الله » إلى التكلّـم . وقرأه أبو عـَـمرو، وحمزة ، وخلف — بالتحتية — على ظاهر قوله « ابتغاء مرضاة الله » .

﴿ وَمَنْ يُتُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِع ۚ غَيْرَ سَلِمُ وَمَنْ يُثَلِقُ وَيَتَّبِع ۚ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّه ِ مَا تَولَّلَىٰ وَنُصْلِه ِ جَهَنَّمَ وَسَاءَت مصيراً ﴾.

عطف على « ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله » بمناسبة تضاد ّ الحالين . والمشاقّة : المخالفة المقصودة ، مشتقّة من الشِّق ّ لأن المخالف كأنّه يختار شيقًا يكون فيه غير شيق ّ الآخر .

فيحتمل قوله « من بعد ما تبيّن له الهدى » أن يكون أراد به من بعد ما آمن بالرسول فتكون الآية وعيداً للمرتبد . ومناسبتها هنا أن بشير بن أبيّرق صاحب القصّة المتقدّمة ،

لما افتضع أمره ارتد ولحق بمكة ، ويحتمل أن يكون مرادا به من بعد ما ظهر صدق الرسول بالمعجزات ، ولكنه شاقة عنادا ونيواء للإسلام .

وسبيل كل قوم طريقتهم التي يسلكونها في وصفهم الخاص ، فالسبيل مستعار للاعتقادات والأفعال والعادات ، التي يلازمها أحد ولا يبتغي التحوّل عنها ، كما يلازم قاصد المكان طريقا يبلغه إلى قصاءه ، قال تعالى « قل هذه سبيلي » . ومعنى هذه الآية نظير معنى قوله « إن الذين كفروا وصدو اعن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبيتن لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيبحط أعمالهم » ، فمن اتبع سبيل المؤمنين في الإيمان واتبع سبيل غيرهم في غير الكفر مثل اتباع سبيل يهود خبير في غراسة النخيل ، أو بناء الحصون ، لا يحسن أن يقال فيه اتبع غير سبيل المؤمنين . وكأن قائدة عطف اتباع غير سبيل المؤمنين على مشاقة الرسول الحيطة لمخفظ الجامعة الإسلامية بعد الرسول ، فقد ارتد بعض العرب بعد الرسول — صلى الله عليه وسلم — . وقال الحيطيئة في ذلك :

أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فيا لعباد الله ما لأبسى بكر

فكانوا ممتن اتبع غير سبيل المؤمنين ولم يُشاقتوا الرسول .

ومعنى قوله « نولته ما تولتى » الإعراض عنه ، أي نتركه وشأنه لقلته الاكتراث به ، كما ورد في الحديث « وأمّا الآخر فأعرض الله عنه » .

وقد شاع عند كثير من علماء أصول الفقه الاحتجاج بهذه الآية ، لكون إجماع علماء الإسلام على حكم من الأحكام حجة ، وأوّل من احتج بها على ذلك الشافعي . قال الفخر : «روي أنّ الشافعي سئل عن آية في كتاب الله تدلّ على أنّ الإجماع حجة فقرأ القرآن ثلاثمائية مرة حتى وجد هذه الآية . وتقرير الاستدلال أنّ اتباع غير سبيل المؤمنين حرام ، فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا . بيان المقدمة الأولى : أنّه تعالى ألحق الوعيد بمن يشاقت الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين ، ومشاقة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيد ، فلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجبا له ، لكان ذلك ضماً لما لا أثر له في الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد ، وأنّه غير جائز ، فثبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حوام ، فإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجبا » . وقد قرر

غيره الاستدلال بالآية على حجّية الإجماع بطرق أخرى، وكلّها على ما فيها من ضعف في التقريب، وهو استلزام الدليل للمدّعى، قد أوردت عليها نقوض أشار إليها ابن الحاجب في المختصر. واتّفقت كلمة المحقّقين: الغزالي، والإمام في المعالم، وابن الحاجب، على توهين الاستدلال بهذه الآية على حجيّية الإجماع.

﴿ إِنَّ ٱللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُتُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَـنَ يَشَآءُ وَمَنْ يُتُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَّ اللَّهِ بَعِيدًا ﴾. ١١٥

استثناف ابتدائي ، جعل تمهيدا لما بعده من وصف أحوال شركهم . وتعقيب الآية السابقة بهذه مشير إلى أن المراد باتباع غير سبيل المؤمنين اتباع سبيل الكفر من شرك وغيره ، فعقبه بالتحذير من الشرك ، وأكده بأن للدلالة على رفع احتمال المبالغة أو المجاز . وتقد م القول في مثل هذه الآية قريبا ، غير أن الآية السابقة قال فيها «ومن يشرك بالله فقاء افترى إثما عظيما » وقال في هذه «فقد ضل ضلالا بعيدا » . وإنها قال في السابقة «فقد افترى إثما عظيما » لأن المخاطب فيها أهل الكتاب بقوله «يأيتها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم » فنبتهوا على أن الشرك من قبيل الافتراء تحذيرا لهم من الافتراء وتفظيعا لجنسه . وأما في هذه الآية فالكلام موجه إلى المسلمين فنبتهوا على أن الشرك من الضلال تحذيرا لهم من مشاقة الرسول وأحوال المنافقين ، فنبتهوا على أن الشرك من الضلال . وأكد الخبر هنا بحرف (قد ش) اهتماما به لأن المواجه بالكلام هنا المؤمنون ، وهم لا يشكون في تحقق ذلك .

والبعيد أريد به القويّ في نوعه الذي لا يرجى لصاحبه اهتداء ، فاستعير له البعيد لأنّ البعيد يُقصي الكائن فيه عن الرجوع إلى حيث صدر .

﴿ إِنْ يَتَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَـ النَّا وَإِنْ يَتَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَـ النَّا مَرِيدًا لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَأَصْلَنَهُمْ وَلَاَّمُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ وَلَاَّمُزَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ وَلَاَّمُزَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ وَلَا مَنْ يَتَحْدُ وَلَا مَرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ وَلِيًّا مِينَ دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا أَيْعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَلُنُ إِلاَّ غُرُورًا خُورًا مُنْ اللَّهُ عَرُورًا اللَّهُ عَرَقِيلًا عَيْكُ مَا وَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴾ . 121

كان قوله «إن يدعون » بيانا لقوله « فقد ضل خلالا بعيدا » ، وأي خلال أشد من أن يشرك أحد بالله غير ه ثم أن يتدعي أن شركاءه إناث ، وقد علموا أن الأنثى أضعف الصنفين من كل نوع . وأعجب من ذلك أن يسكون هذا صادرا من العرب ، وقد علم الناس حال المرأة بينهم ، وقد حرَمُوها من حقوق كثيرة واستضعفوها . فالحصر في قوله «إن يدعون من دونه إلا إناثا » قصر ادعائي لأنه أعجب أحوال إشراكهم ، ولأن أكبر آلهتهم يعتقدونها أنثى وهي : اللات ، والعُزى ، ومناة ، فهذا كقولك لا عالم إلا زيد . وكانت العزى لقريش ، وكانت مناة للأوس والخزرج ، ولا يخفى أن معظم المعاندين للمسلمين يومئذ كانوا من هذين الحيين : مشركو قريش هم أشد الناس عداء للإسلام ، ومنافقو المدينة ومشركوها أشد الناس فتنة في الإسلام .

ومعنى « وإن يدعون إلا شيطانا مريدا » : أن دعوتهم الأصنام دعوة للشيطان ، والمراد جنس الشيطان ، وإنما جعلوا يدعون الشيطان لأنه الذي سوّل لهم عبادة الأصنام . والمسريد : العاصي والخارج عن الملَلِك ، وفي المثل « تمرّد مارد وعزّ الأبلق » اسما حصنين للسموأل ، فالمريد صفة مشبّهة مشتقّة من مرُد – بضم الراء – إذا عتا في العصيان .

وجملة « لعنه الله » صفة لشيطان ، أي أبعده ؛ وتحتمل الدعاء عليه ، لكن المقام ينبو عن الاعتراض بالدعاء في مثل هذا السياق . وعطف «وقال لأتّخذن ّ» عليه يزيد احتمال الدعاء بُعداً . وسياق هذه الآية كسياق أختها في قوله « فاخرج إنتك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يُبعثون قال إنتك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم » الآية فكلها أخبار. وهي تشير إلى ما كان في أول خلق البشر من تنافر الأحوال الشيطانية لأحوال البشر ، ونشأة العداوة عن ذلك التنافر ، وما كوّنه الله من أسباب الذود عن مصالح البشر أن تنالها القُوى الشيطانية نوال إهلاك بحرمان الشياطين من رضا الله تعالى ، ومن مداخلتهم في مواقع الصلاح ، إلا بمقدار ما تنتهز تلك القوى من فرض ميل القوى البشرية إلى القوى الشيطانية وانجذابها ، فتلك خُلس تعمل الشياطين فيها عملها ، وهو ما أشار إليه قوله تعالى « قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » . وتلك ألطاف من الله أودعها في نظام الحياة البشرية عند التكوين ، فغلب بسببها الصلاح على جماعة البشر في كل عصر ، وبتي معها البشرية عند التكوين ، فغلب بسببها الصلاح على جماعة البشر في كل عصر ، وبتي معها من الشرور حظ يسير ينزع فيه الشيطان منازعه وكل الله أمر الذياد عنه إلى إرادة البشر ، من الشرور حظ يسير ينزع فيه الشيطان منازعه وكل الله أمر الذياد عنه إلى إرادة البشر ، بعد تزويدهم بالنصح والإرشاد بواسطة الشرائع والحكمة .

فمعى الحكاية عنه بقوله «الأتخذ" من عبادك نصيبا مفروضا » أن الله خلق في الشيطان علما ضروريا أيقن بمقتضاه أن فيه المقدرة على فتنة البشر وتسخيرهم ، وكانت في نظام البشر فرص تدخل في خلالها آثار فتنة الشيطان ، فذلك هو النصيب المفروض، أي المجعول بفرض الله وتقديره في أصل الجبلة . وليس قوله « من عبادك » إنكارا من الشيطان لعبوديته لله ، ولكنها جلافة الخطاب الناشئة عن خبائة التفكير المتأصلة في جبلته ، حتى لا يستحضر الفكر من المعاني المدلولة إلا ما له فيه هوى ، ولا يتفطن إلى ما يحق بذلك من الغلظة ، ولا إلى ما يفوته من الأدب والمعاني الجميلة . فكل حظ كان للشيطان في تصرفات البشر من أعمالهم المعنوية : كالعقائد والتفكيرات الشريرة ، ومن أعمالهم المعنوية : كالعقائد والتفكيرات الشريرة ، ومن أعمالهم المحسوسة : كالفساد في الأرض ، والإعلان بخدمة الشيطان : كعبادة الأصنام ، والتقريب لها ، وإعطاء أموالهم لضلالهم ، كل ذلك من النصيب المفروض .

ومعنى «ولأضِلَّنَّهم» إضلالهم عن الحق. ومعنى «ولأمنينَّهم» لأعدنَّهم مواعيد كاذبة، ألقيها في نفوسهم، تجعلهم يتمنّون، أي يقدّرون غير الواقع واقعا، إغراقا في الخيال ، ليستعين بذلك على تهوين انتشار الضلالات بينهم . يقال : منيًّاه ، إذا وعده المواعيد الباطلة ، وأطمعه في وقوع ما يحبَّه ممَّا لا يقع ، قال كعب :

فلا يغرنك ما منت وما وعدت

ومينه سمتي بالتمنتي طابُ ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر .

ومعنى « ولآمرنتهم فليبتكن آذان الأنعام » أي آمرنتهم بأن يبتكوا آذان الأنعام » فليبتكنها ، أي يأمرهم فيجدهم ممتثلين ، فحذف مفعول أمَرَ استغناء عنه بما رُتّب عليه . والتبتيك : القطع . قال تأبيّط شرا :

ويجعلُ عينيه رَبيئَةَ قلبه إلى سَلَّةً مِن حَدَّ أَخَلَقَ باتك

وقد ذكر هنا شيئا ممّا يأمر به الشيطان ممّا يخصّ أحوال العرب، إذكانوا يقطعون آذان الأنعام التي يجعلونها لطواغيتهم ، علامة على أنّها محرّرة للأصنام ، فكانوا يشقّون آذان البحيرة والسائبة والوصيلة ، فكان هذا الشقّ من عمل الشيطان ، إذ كان الباعثُ عليه غرضا شيطانيا .

وقوله « ولآمرنتهم فليغيرن خلق الله » تعريض بما كانت تفعله أهل الجاهلية من تغيير خلق الله للمواع سخيفة ، فمن ذلك ما يرجع إلى شرائع الأصنام مثل فقء عين الحامي، وهو البعير الذي حمى ظهرة من الركوب لكثرة ما أنسسل ، ويسيسب للطواغيت . ومنه ما يرجع إلى أغراض ذميمة كالوشم إذ أرادوا به التزيين ، وهو تشويه ، وكذلك وسم الوجوه بالنار .

ويدخل في معنى تغيير خلق الله وضع المخلوقات في غير ما خلقها الله له ، وذلك من الضلالات الخرافية . كجعل الكواكب آلهة ، وجعل الكسوفات والخسوفات دلائل على أحوال الناس . ويدخل فيه تسويل الإعراض عن دين الإسلام ، الذي هو دين الفطرة ، والفطرة خلق الله ؛ فالعدول عن الإسلام إلى غيره تغيير لخلق الله .

وليس من تغيير خلق الله التصرّف في المخلوقات بما أذن الله فيه ولا ما يدخل في معنى الحسن ؛ فإنّ الختان من تغيير خلق الله ولكنّه لفوائد صحيّة ، وكذلك حَلَق الشعر لفائدة

دفع بعض الأضرار ، وتقليم الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي، وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزيّن. وأمّا ما ورد في السنّة من لعن الواصلات والمتنمّصات والمتفلّجات للحسن فممّا أشكل تأويله. وأحسب تأويله أنّ الغرض منه النهبي عن سمات كانت تعدّ من سمات العواهر في ذلك العهد، أو من سمات المشركات، وإلا فلو فرضنا هذه منهيّا عنها لمّما بلغ النهبي إلى حد لمّعن فاعلات ذلك. وملاك الأمر أن تغيير خلق الله إنّما يكون إثما إذا كان فيه حظ من طاعة الشيطان، بأن يجعل علامة لينحلة شيطانية ، كما هو سياق الآية واتّصال الحديث بها. وقد أوضحنا ذلك في كتابي المسمّى: النظر الفسيح على مشكل الجامع الصحيح.

وجملة « ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا » تذييل دال على أن ما دعاهم إليه الشيطان : من تبتيك آذان الأنعام ، وتغيير خلق الله ، إنها دعاهم إليه لما يقتضيه من الدلالة على استشعارهم بشعاره ، والتدين بدعوته ، وإلا فإن الشيطان لا ينفعه أن يبتلك أحد أذن ناقته ، أو أن يغير شيئا من خلقته ، إلا إذا كان ذلك للتأثر بدعوته .

وقوله « يعدهم ويمنيهم » استئناف لبيان أنّه أنجز عزمه فوعد ومنتَّى وهو لا يزال يَعد ويمنيّ ، فلذلك جيء بالمضارع . وإنّما لم يذكر أنّه يأمرهم فيبتكون آ ذان الأنعام ويغيّرون خلق الله لظهور وقوعه لكلّ أحد .

وجيء باسم الإشارة في قوله «أولئك مأواهم جهنّم » لتنبيه السامعين إلى ما يرد بعد اسم الإشارة من الخبر وأنّ المشار إليهم أحرياء به عقب ما تقدّم من ذركر صفاتهم.

والمحيص : المراغ والملجأ ، من حاص إذا نفَر وراغ ، وفي حديث هرقل « فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب » . وقال جعفر بن عُلْبَةَ الحارثي :

ولم نَدْرٍ إن حِصْنا من الموت حَيْصَة ﴿ كُتُمُ العُمْرُ بَاقِ وَالمَدَى مَتَطَاوِلُ ۗ

روي : حِصنا وحيصة ــ بالحاء والصاد المهملتين ــ ويقال : جاض أيضا ــ بالجيم والضاد المعجمة ــ ، وبهما روي بيت جعفر أيضا .

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَلْتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّلْتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَلُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ عَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلاً ﴾. 22

عطف على جملة «أولئك مأواهم جهنتم » جريا على عادة القرآن في تعقيب الإنذار بالبشارة ، والوعيد بالوعد .

وقوله « وعند َ الله » مصدر مؤكّد لمضمون جملة « سندخلهم جنّات تجري » الخ ، وهي بمعناه ، فلذلك يسمّي النحاة مثلّه مؤكّدا لنفسه ، أي مؤكّدا لما هو بمعناه .

وقوله «حقاً » مصدر مؤكّد لمضمون «سندخلهم جنّات» ، إذ كان هذا في معنى الوعد ، أي هذا الوعد أحقّقه حقّاً ، أي لا يتخلّف. ولمّا كان مضمونُ الجملة التي قبله خاليا عن معنى الإحقاق كان هذا المصدر ممّا يسمّيه النحاة مصدرا مؤكّدا لغيره .

وجملة « ومن أصدق من الله قيلا » تذييل للوعد وتحقيق له : أي هذا من وعد الله ، وعود الله وعود صدق ، إذ لا أصدق من الله قيلا . فالواو اعتراضية لأن التذييل من أصناف الاعتراض وهو اعتراض في آخر الكلام ، وانتصب « قيلا » على تمييز نسبة من « أصدق من الله » .

والاستفهام إنكاري .

والقيل : القول ، وهو اسم مصدر بوزن فيعثل يجيء في الشرّ والخير .

﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلاَ أَمَانِيٍّ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰكِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَصِيْلُوا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلاَ نَصِيْلُوا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ أَلْكُولَ يَجْدُ مُنْ فَأَوْلَ لَيْكِ يَدْخُلُونَ ٱلْحَلَّونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ . 124

الأظهر أن قوله «ليس بأمانيكم » استئناف ابتدائي للتنويه بفضائل الأعمال ، والتشويه بمساويها ، وأن في (ليس) ضميرا عائدا على الجزاء المفهوم من قوله «يُجزبه» ، أي ليس الجزاء تابعا لأماني الناس ومشتهاهم ، بل هو أمر مقد ر من الله تعالى تقديرا بحسب الأعمال ، ومما يؤيد أن يكون قوله «ليس بأمانيكم » استئنافا ابتدائيا أنه وقع بعد تذييل مُشعر بالنهاية وهو قوله «ومن أصدق من الله قيلاً» . وميما يرجّحه أن في ذلك الاعتبار إبهاما في الضمير ، ثم بياناً له بالحملة بعده ، وهي «من يعمل سوءا يُجْزَبه» ؛ وأن فيه تقديم جملة «ليس بأمانيكم » عن موقعها الذي يُترقب في آخر الكلام ، وأن فيه تقديمها إظهارا للاهتمام بها ، وتهيئة لإبهام الضمير . وهذه كلها خصائص من طرق الإعجاز في النظم . وجملة «من يعمل سوءا يجز به» استئناف بياني ناشئ عن جملة «ليس بأمانيكم » لأن السامع يتساءل عن بيان هذا النفي المجمل . ولهذا الاستئناف موقع من البلاغة وخصوصية تفوت بغير هذا النظم الذي فسرناه . وجعل صاحب الكشاف موقع من البلاغة وخصوصية تفوت بغير هذا النظم الذي فسرناه . وجعل صاحب الكشاف الضمير المستنر عائدا على وعد الله ، أي ليس وعد الله بأمانيكم ؛ فتكون الجملة من تكملة الكلام السابق حالا من «وعث الله ي ، وتكون جملة «من يعمل سوءاً يجز به» استئنافا ابتدائيا محضا .

روى الواحدي في أسباب النزول بسنده إلى أبيي صالح ، وروى ابن جرير بسنده إلى مسروق ، وقتادة ، والسدّي، والضحاك ، وبعض الروايات يزيد على بعض ، أن سبب نزولها : أنه وقع تحاج بين المسلمين وأهل الكتاب : اليهود والنصارى ، كلّ فريق يقول للآخرين : نحن خير منكم ، ويحتج لذلك ويقول : لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا . فأنزل الله « ليس بأمانيتكم ولا أماني أهل الكتاب» الآيات . فبيتن أن كل من اتبع هدى الله فهو من أهل الجنة وكل من ضل وخالف أمر الله فهو مجازًى بسوء عمله ، فالذين آمنوا من اليهود قبل بعثة عيسى وعملوا الصالحات هم من أهل الجنة وإن لم يكونوا على دين عيسى ، فبطل قول النصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا . والذين آمنوا بموسى وعيسى قبل بعثة محمد — عليه وعليهم السلام — وعملوا الصالحات يدخلون الجنة ، فبطل قول المسلمين واليهود : لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا . يدخلون الجنة ، فبطل قول المسلمين واليهود : لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا . فكانت هذه الآية حكما فصلا بين الفرق ، وتعليما لهم أن ينظروا في توفّر حقيقة الإيمان فكانت هذه الآية من الصالح معه ، ولذلك جمع الله أماني الفرق الثلاث بقوله «ليس الصحيح ، وتوفّر العمل الصالح معه ، ولذلك جمع الله أماني الفرق الثلاث بقوله «ليس

بأمانيتكم ولا أماني أهل الكتاب». ثم إن الله لوّح إلى فلج حجة المسلمين بإشارة قوله «وهو مؤمن» فإن كان إيمان اختل منه بعض ما جاء به الدين الحق ، فهو كالعدم ، فعقب هذه الآية بقوله «ومن أحسن دينا ممتن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا». والمعنى أن الفوز في جانب المسلمين ، لا لأن أمانيتهم كذلك ، بل لأن أسباب الفوز والنجاة متوفرة في دينهم . وعن عكرمة : قالت اليهود والنصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان منا . وقال المشركون : لا نُبْعث .

والباء في قوله « بأمانيتكم » للملابسة ، أي ليس الجزاء حاصلا حصولا على حسب أمانيتكم ، وليست هي الباء التي تزاد في خبر ليس لأنّ أمانيّ المخاطبين واقعة لا منفية .

والأمانيّ جمع أمنية ، وهي اسم للتمنيّ ، أي تقدير غير الواقع واقعا . والأمنية بوزن أفعولة كالأعجوبة . وقد تقدّم ذلك في تفسير قوله تعالى « لا يعلمون الكتاب إلا أمانيّ » في سهرة البقرة . وكأنّ ذكر المسلمين في الأماني لقصد التعميم في تفويض الأمور إلى ما حكم الله ووعد ، وأنّ ما كان خلاف ذلك لا يعتد به ، وما وافقه هو الحقّ ، والمقصد المهم هو قوله « ولا أمانيّ أهل الكتاب» على نحو « وإنّا أو إيّاكم لعلى هدى أو في ضلال مبين » فإنّ اليهود كانوا في غرور ، يقولون : لن تمسّنا النار إلا " أيّاما معدودة وقد سمتى الله تلك أماني عند ذكره في قوله « وقالوا لن تمسّنا النار إلا " أيّاما معدودة وتلك أمانيهم » . أمّا المسلمون فمتُحاشون من اعتقاد مثل ذلك .

وقيل: الخطاب لكفار العرب، أي ليس بأمانيّ المشركين، إذ جعلوا الأصنام شفعاءهم عند الله، ولا أمانيّ أهل الكتاب الذين زعموا أنّ أنبياءهم وأسلافهم يغنون عنهم من عذاب الله، وهو محمل للآية.

وقوله «ولا يَجِدُ له من دون الله وليًّا ولا نصيرًا » زيادة تأكيد ، لردّ عقيدة من يتوهُّم أنَّ أحدًا يغني عن عذاب الله .

والولميّ هو المولى ، أي المشارك في نسب القبيلة ، والمراد به المدافع عن قريبه ، والنصيرُ الذي إذا استنجدته نصرك ، أو الحليف ، وكان النصر في الجاهلية بأحد هذين النوعين .

ووجه قوله «من ذكر أو أنثى» قصد التعميم والرد على من يحرم المرأة حظوظا كثيرة من الخير من أهل الجاهاية أو من أهل الكتاب . وفي الحديث «ولْسَشْهَدُنَ الخيرَ ودعوة المسلمين » . و(من لبيان الإبهام الذي في (من) الشرطية في قوله «ومن يعمل من الصالحات » .

وقرأ الجمهور « يَكَ خلون » — بفتح التحتية وضمّ الخاء — . وقرأه ابن كثير ، وأبو عمرو ، وأبو بكر عن عاصم ، وأبو جعفر ، ورَوَّح عن يعقوب— بضمّ التحتيّـة وفتح البخاء — على البناء للنائب .

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِتَمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَــُواتِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَــُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُتَحِيطًا ﴾. 126

الأظهر أن الواو للحال من ضمير «يدخلون الجنّة» الذي ماصد قُه المؤمنون الصالحون ، فلمّا ذكر ثواب المؤمنين أعقبه بتفضيل دينهم . والاستفهام إنكاري . وانتصب « دينا » على التمييز . وإسلام الوجه كناية عن تمام الطاعة والاعتراف بالعبودية ، وهو أحسن الكنايات ، لأن الوجه أشرف الأعضاء ، وفيه ما كان به الإنسان إنساناً ، وفي القرآن « فقاً أسلمت وجهي لله ومن اتبعي » . والعرب تذكر أشياء من هذا القبيل كقوله « لنسفعن بالناصية » ، ويقولون : أخذ بساقه ، أي تمكن منه ، وكأنّه تمثيل لإمساك الرعاة الأنعام . وفي الحديث « الطلاق لمن أخذ بالساق » . ويقولون : ألقى إليه القياد ، وألقى إليه الزمام ، وقال زيد بن عمرو بن نفيل :

## يَقُولُ أَنْنِي لَكَ عَانٍ رَاغِم

ويقولون : يىدي رهن لفلان . وأراد بإسلام الوجه الاعتراف بوجود الله ووحدانيته . وقد تقدّم ما فيه بيان لهذا عنا. قوله تعالى « إنّ الدين عند الله الإسلام » وقوله « وأوصى بها إبراهيم بنيه » . وجملة «وهو محسن» حال قصد منها اتصافه بالإحسان حين إسلامه وجهة لله ، أي خلع الشرك قاصدا الإحسان ، أي راغبا في الإسلام لحماً رأى فيه من الدعوة إلى الإحسان . ومعنى «واتبع ملة إبراهيم حنيفا» أنه اتبع شريعة الإسلام التي هي على أسس ملة إبراهيم . فهذه ثلاثة أوصاف بها يكمل معنى الدخول في الإسلام ، ولعلتها هي : الإيمان ، والإحسان ، والإسلام . ولك أن تجعل معنى «أسلم وجهه لله» أنه دخل في الإسلام ، وأن قوله «وهو محسن» مخلص راغب في الخير، وأن اتباع ملة إبراهيم عنى به التوحيد . وتقد م أن «حنيفا» معناه ما ثلا عن الشرك أو متعبدا . وإذا جعلت معنى قوله «وهو محسن» أي عامل الصالحات كان قوله «واتبع ملة إبراهيم حنيفا» بمنزلة عطف المرادف وهو بعيد .

وقوله « واتّخذ الله إبراهيم خليلا» عطف ثناء إبراهيم على مدح من اتّبع دينه : زيادة تنويه بدين إبراهيم ، فأخبر أن الله اتّخذ إبراهيم خليلا . والخليل في كلام العرب الصاحب الملازم الذي لا يخفى عنه شيء من أمور صاحبه ، مشتق من الخلال ، وهو النواحي المتخلّلة للمكان « فترى الودق يخرج من خلاله – وفجّرنا خلالهما نهرا » . هذا أظهر الوجوه في اشتقاق الخليل . ويقال : خيل وخيل – بكسر الخاء وضمتها – ومؤنّته أن خلّة – بضم الخاء – ، ولا يقال – بكسر الخاء – ، قال كعب : أكرم بها خلّة الو أنّها صدقت

وجمعها خلائل. وتطلق الخلة – بضم الخاء – على الصحبة الخالصة « لا بيع فيه و لا خُلة و لا شفاعة » ، وجمعها خِلال « مِن قَبْلِ أَن يأتي يوم لا بيع فيه و لا خلال » . ومعنى اتخاذ الله إبراهيم خليلاً شدة رضى الله عنه ، إذ قد علم كل أحد أن الخلة الحقيقية تستحيل على الله فأريد لوازمها وهي الرضى ، واستجابة الدعوة ، وذكره بخير ، ونحو ذلك .

وجملة « ولله ما في السماوات وما في الأرض » الخ تذييل جعل كالاحتراس ، على أن المراد بالخليل لازم معنى الخلة ، وليست هي كخلة الناس مقتضية المساواة أو التفضيل . فالمراد منها الكناية عن عبودية إبراهيم في جملة « ما في السماوات وما في الأرض » . والمحيط : العليم .

﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ ۗ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِيهِنَ ۗ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَلَبِ فِي يَتَلَمَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّلَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَ مَا كُتِبَ لَهُنَ وَرَنْ غَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ وَنَرْغَبُونَ أَنْ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَلَمَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً ﴾. للليتَلَمَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً ﴾.

عطف تشريع على إيمان وحكمة وعظة . ولعل هذا الاستفتاء حدث حين نزول الآيات السابقة ، فذكر حكمه عقبها معطوفا . وهذا الاستفتاء حصل من المسلمين بعد أن نزل قوله تعالى «وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء » الخ . وأحسن ما ورد في تفسير هذه الآية ما رواه البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى «وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامي » قالت: يابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليتها تشركه في ماله ويُعجبه مالها وجمالها فيريد أن يقسطوا لهن ويملغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق ، وأمروا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق ، وأمروا أن ينكحوها ما طاب لهم من النساء سواهن . وأن الناس استفتوا رسول الله — صلى الله عليه وسلم — بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى « ويستفتونك في النساء » . قالت عائشة : وقول الله تعالى « وترغبون أن تنكحوهن " رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال ، هذه الآية فالت : فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامي النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قايلات المال والجمال ، وكان الولي يرغب عن أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها . فنزلت هذه الآية .

فالمراد : ويستفتونك في أحكام النساء إذ قد علم أن الاستفتاء لا يتعلّق بالذوات ، فهو مثل قوله « حرّمت عليكم أمّهاتكم » . وأخص ّالأحكام بالنساء : أحكام ولايتهن ّ ، وأحكام معاشرتهن ّ . وليس المقصود هنا ميراث النساء إذ لا خطور له بالبال هنا .

وقوله «قل الله يفتيكم فيهن » وعد باستيفاء الإجابة عن الاستفتاء ، وهو ضرب من تبشير السائل المتحيّر بأنّه قد وجد طلبته ، وذلك مثل قولهم : على الخبير سقطت .

وقولِه تعالى « سأنبَّنك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ». وتقديم اسم الجلالة للتنويه بشأن هذه الفتيا .

وقوله «وما يتلى عليكم » عطف على اسم الجلالة ، أي ويفتيكم فيهن ما يتلى عليكم في الكتاب، أي القرآن. وإسناد الإفتاء إلى ما يُتلى إسناد مجازي ، لأن ما يتلى دال على إفتاء الله فهو سبب فيه ، فآل المعنى إلى : قل الله يفتيكم فيهن بما يتلى عليكم في الكتاب، والمراد بذلك ما تلى عليهم من أوّل السورة ، وما سيتلى بعد ذلك ، فإن التذكير به وتكريره إفتاء به مرة ثانية ، وما أتبع به من الأحكام إفتاء أيضا. وقد ألمت الآية بخلاصة ما تقدم من قوله «و و كفى بالله حسيبا ». وكذلك أشارت هذه الآية إلى فقر ممّا تقدم : بقوله هنا «في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن » فأشار إلى قوله «وإن خفتم أن لا تقسطوا — إلى قوله — فكلوه هنيئا مريئا ».

ولحذف حرف الجرّ بعد « ترغبون » — هنا — موقع عظيم من الإيجاز وإكثار المعى ، أي ترغبون عن نكاح بعضهن "، وفي نكاح بعض آخر ، فإن فعلْ رغب يتعدى بحرف (عن) للشيء الذي لا يُحبّ ؛ وبحرف (في) للشيء المحبوب . فإذا حذف حرف الجرّ احتمل المعنيين إن لم يكن بينهما تناف ، وذلك قد شمله قوله في الآية المتقدّمة « وإن خفتم أن لا تقسطوا في البتامي فانكحوا » الخ . وأشار بقوله هنا « والمستضعفين من الولدان » إلى قوله هنالك « وآتوا البتامي أموالهم — إلى — كبيرا » وإلى قوله « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم — إلى قوله — معروفا » .

وأشار بقولـه « وأن تقوموا لليتامـي بالقسط » إلى قولـه هنالك « وابـتلوا اليتامـي ــ إلى ــ حسيبا » .

ولا شك أن ما يتلى في الكتاب هو من إفتاء الله ، إلا أنه لما تقد م على وقت الاستفتاء كان مغايرا للمقصود من قوله « الله ُ يفتيكم فيهن » ، فلذلك صح عطفه عليه عطف السبب على المسبب على المسبب . والإفتاء الأنف هو من قوله « وإن أُمرأة " خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً — إلى — واسعا حكيما » .

و (في) من قوله « في يتامى النساء » للظرفية المجازية ، أي في شأنهن ، أو للتعليل ، أي لأجلهن "، ومعنى «كُتب لهن" » فُرِض لهن إما من أموال من يرثُنهم ، أو من المهور التي تدفعونها لهن"، فلا توفوهن مهور أمثالهن"، والكل يعد مكتوبا لهن"، كما دل عليه حديث عائشة – رضي الله عنها – وعلى الوجهين يجيء التقدير في قوله «وترغبون أن تنكحوهن"» ولك أن تجعل الاحتمالين في قوله «ما كتب لهن"» وفي قوله «وترغبون أن تنكحوهن"». مقصودين على حد استعمال المشترك في معنييه.

وقوله (والمستضعفين) عطف على يتامى النساء ،، وهو تكميل وإدماج ، لأن الاستفتاء كان في شأن النساء خاصة ، والمراد المستضعفون والمستضعفات ، ولكن صيغة التذكير تغليب ، وكذلك الولدان ، وقد كانوا في الجاهلية يأكلون أموال من في حجرهم من الصغار .

وقوله « وأن تقوموا » عطف على « يتامى النساء » ، أي وما يتــلى عليكم في القيام لليتامى بالعدل . ومعنى القيام لهم التدبير لشؤونهم ، وذلك يشمل يتامــى النساء .

﴿ وَإِنِ آمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّلَكُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ الْأَنهُسُ أَنْ يَصَّلَكُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ الْأَنهُسُ أَن يَصَّلُكُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشَّحَ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن الشَّعَ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاءُ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاءُ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاءُ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ وَلَيعًا غَنُوا اللَّهُ وَلَيعًا عَلَا اللَّهُ وَلَيعًا عَدُورًا رَّحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاً مِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَلِيعًا عَدُورًا رَّحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاً مِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَلِيعًا حَكِيمًا ﴾ 130

عطف لبقية إفتاء الله تعالى . وهذا حكم اختلال المعاشرة بين الزوجين ، وقد تقدّم بعضه في قوله « واللاتي تخافون نشوزهن » الآية ، في هذه السورة ، فذلك حكم فصل القضاء بينهما ، وما هنا حكم الانفصال بالصلح بينهما ، وذلك ذكر فيه نشوز المرأة ،

وهنا ذكر نشوز البعثل . والبعل زوج المرأة . وقد تقدّم وجه إطلاق هذا الاسم عليه في قوله « وبعولتهن " أحق بردهن " في ذلك » في سورة البقرة .

وصيغة «فلا جناح» من صيغ الإباحة ظاهراً ، فدل ذلك على الإذن للزوجين في صلح يقع بينهما . وقد علم أن الإباحة لا تذكر إلا حيث يظن المنع ، فالمقصود الإذن في صلح يكون بخلع : أي عوض مالي تعطيه المرأة ، أو تنازل عن بعض حقوقها ، فيكون مفاد هذه الآية أعم من مفاد قوله تعالى «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به » ، فسماه هناك افتداء ، وسماه هنا صلحا . وقد شاع في الاستعمال إطلاق الصلح على التراضي بين الخصمين على إسقاط بعض الحق ، وهو الأظهر هنا . واصطلح الفقهاء من المالكية : على إطلاق الافتداء على اختلاع المرأة من زوجها بمال تعطيه ، وإطلاق الخلع على الاختلاع بإسقاطها عنه بقية الصداق ، أو النفقة لها ، أو الولادها .

ويحتمل أن تكون صيغة « لا جناح » مستعملة في التحريض على الصلح . أي إصلاح أمر هما بالصلح وحدن المعاشرة ، فني الجناح من الاستعارة التمليحية ؛ شبته حال من ترك الصلح واستمر على النشوز والإعراض بحال من ترك الصلح عن عمد لظنته أن في الصلح جناحا . فالمراد الصلح بمعنى إصلاح ذات البين ، والأشهر فيه أن يقال الإصلاح . والمقصود الأمر بأسباب الصلح ، وهي : الإغضاء عن الهفوات ، ومقابلة الغلظة باللين ، وهذا أنسب وأليق بما يرد بعده من قوله « وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته » .

وللنشوز والإعراض أحوال كثيرة: تتموى وتضعف، وتختلف عواقبها، باختلاف أحوال الأنفس، ويجمعها قوله «خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا». وللصلح أحوال كثيرة: منها المخالعة، فيدخل في ذلك ما ورد من الآثار الدالة على حوادث من هذا القبيل. فني صحيح البخاري، عن عائشة، قالت في قوله تعالى «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا» قالت: الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يرياء أن يفارقها ، فتقول له أجعلك من شأني في حلّ. فنزلت هذه الآية. وروى الترمذي، بسند حسن فن ابن عباس، أن سودة أم المؤمنين وهبت يومها لعائشة. وفي أسباب النزول للواحدي:

أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا ، أي كيبَراً فأراد طلاقها ، فقالت له : أمسكني واقسيم لي ما بداً لك . فنزلت الآية في ذلك .

وقرأ الجمهور: «أن يصالحا» – بتشديد الصاد وفتح اللام – وأصله يتصالحا، فأدغمت التاء في الصاد. وقرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف: «إن يُصُلحاً» – بضم التحتية وتخفيف الصاد وكسر اللام – أي يُصلح كل واحد منهما شأنهما بما يبدو من وجوه المصالحة.

والتعريف في قوله « والصلح خير » تعريف الجنس وليس تعريف العهد ، لأنَّ المقصود إثبات أنَّ ماهية الصلح خير للناس ، فهو تذبيل للأمر بالصلح والترغيب فيه ، وليس المقصود أنَّ الصلح المذكورَ آنفا ، وهو الخلع ، خير من النزاع بين الزوجين ، لأنَّ هذا ، وإنَّ صحَّ معناه، إلاَّ أنَّ فائدة الوجه الأوَّل أوفر، ولأنَّ فيه التفادي عن إشكال تفضيل الصلح على النزاع في الخيرية مع أنَّ النزاع لا خير فيه أصلاً . ومن جعل الصلح الثاني عين الأوَّل غرَّته القاعدة المتداولة عند بعض النحاة ، وهي : أنَّ لفظ النكرة إذا أعيد معرَّفًا باللام فهو عين الأولى . وهذه القاعدة ذكرها ابن هشام الأنصاري في مغنى اللبيب في الباب السادس ، فقال : يقولون : « النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى ، وإذا أعيدت معرفة ، أو أعيدت المعرفة معرفة أو نكرة كانت الثانية عين الأولى » ، ثم ذكر أن في القرآن آيات تَرُد هذه الأحكام الأربعة كقوله تعالى « اللهُ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ً ثم جعل من بعد قوة ضعفا ــ وقوله ــ أن يصَّالِحًا بينهما صلحا والصلح خير – زدنياهم عذاباً فوق العذاب » والشيء لا يكون فوق نفسه «أن النَّفْس بالنفس » « يسألك أهل الكتاب أن تُنزّل عليهم كتابا من السماء » ، وأنَّ في كلام العرب ما يردُّ ذلك أيضاً . والحقُّ أنَّه لا يختلف في ذلك إذا قامت قرينة على أنَّ الكملام لتعريف الجنس لا لتعريف العهد ، كما هنا . وقد تقدُّم القول في إعادة المعرفة نكرة عند قوله تعالى « وقاتلوهم حتّى لا تكون فتنة » في سورة البقرة . ويأتي عند قوله تعالى « وقالوا لولا نزَّل عليه آية من ربَّه » في سورة الأنعام .

وقوله « خير » ليس هو تفضيلا ولكنّه صفة مشبّهة ، وزنه فعَـْل ، كقولهم : ستَمـْح وسـَهـْل ، ويجمع على خيور. أو هو مصدر مقابل الشرّ، فتكون إخبارا بالمصدر . وأمّا

المراد به التفضيل فأصل وزنه أفعل ، فخفّف بطرح الهمزة ثم قلب حركته وسكونه . جمعه أخيار ، أي والصلح في ذاته خير عظيم . والحمل على كونه تفضيلاً يستدعي أن يكون المفضّل عليه هو النشوز والإعراض . وليس فيه كبير معنى .

وقد دلّت الآية على شدّة الترغيب في هذا الصلح بمؤكّدات ثلاثة : وهي المصدر المؤكّد في قوله «والصلح خير» ، والإخبار عنه بالمصدر أو بالصفة المشبهة فإنّها تدلّ على فعل سَجية .

ومعنى «وأحضرت الأنفس الشحّ » ملازمة الشحّ للنفوس البشرية حتّى كأنّه حاضر لديها . ولكونه من أفعال الجبلة بني فعله للمجهول على طريقة العرب في بناء كلّ فعل غير معلوم الفاعل للمجهول ، كقولهم : شُغف بفلانة ، واضطرر إلى كذا . فـ «الشحّ » منصوب على أنّه مفعول ثان لـ «أحضرت » لأنّه من باب أعطى .

وأصل الشح في كلام العرب البخل بالمال ، وفي الحديث « أن تَصَدَق وأنت صحيح شحيح تخشَى الفقر وتأمل الغنى» ، وقال تعالى « ومن يوق شحّ نفسه فأولئك هم المفلحون » ويطلق على حرص النفس على الحقوق وقلّة التسامح فيها ، ومنه المشاحّة ، وعكسه السماحة في الأمرين .

فيجوز أن يكون المراد بالصلح في هذه الآية صلح المال ، وهو الفدينة . فالشحّ هو شح المال ، وتعقيب قوله « والصلح خير » بقوله « وأحضرت الأنفس » على هذا الوجه بمنزلة قولهم بعد الأمر بما فيه مصلحة في موعظة أو نحوها : وما إخالك تفعل ، لقصاء التحريض .

ويجوز أن يكون المراد من الشحّ ما جبلت عليه النفوس: من المشاحّة ، وعدم التساهل ، وصعوبة الشكائم ، فيكون المراد من الصاح صلح المال وغيره ، فالمقصود من تعقيبه به تحذير الناس من أن يكونوا متلبّسين بهذه المشاحّة الحائلة دون المصالحة . وتقد م الكلام على البخل عند قوله تعالى « ولا يحسبن ّ الذين يبخلون بما آتاهم الله » في سورة آل عمران . وقد اشتهر عند العرب ذم ّ الشحّ بالمال ، وذم من لا سماحة فيه ، فكان هذا التعقيب تنفيرا من العوارض المانعة من السماحة والصلح ، ولذلك ذيّل بقوله « وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا » لما فيه من

الترغيب في الإحسان والتقوى . ثم عذر الناس في شأن النساء فقال « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء » أي تمام العدل . وجاء بـ (لمن المبالغة في النفي ، لأن أمر النساء يغالب النفس ، لأن الله جعل حُسن المرأة وخُلقها مؤثرا أشد التأثير ، فرب امرأة لبيبة خفيفة الروح ، وأخرى ثقيلة حمقاء ، فتفاوتهن في ذلك وخلو بعضهن منه يؤثر لا محالة تفاوتا في عبة الزوج بعض أزواجه ، ولو كان حريصا على إظهار العدل بينهن ، فلذلك قال « ولو حرصتم » . وأقام الله ميزان العدل بقوله « فلا تميلوا كل الميل » ، أي لا ينفرط أحدكم بإظهار الميل إلى أحداهن أشد الميل حتى يسوء الأخرى بحيث تصير الأخرى كالمعلقة . فظهر أن متعلق « تميلوا » مقدر بإحداهن ، وأن ضمير « تذروها » المنصوب عائد إلى غير المتعلق المحذوف بالقرينة ، وهو إيجاز بديع .

والمعلّقة: هي المرأة التي يهجرها زوجها هجرا طويلا ، فلا هي مطلّقة ولا هي زوجة،وفي حديث أمّ زرع «زوجي العَشَنَق إنْ أنطيق أطلَلَق وإن أسكُت أعلَتَق »، وقالت ابنة الحُمُمَارس :

## إن هي إلا حظة أو تطليق أو صلف أو بين ذاك تعليق (١)

وقد دل قوله « ولن تستطيعوا – إلى قوله – فلا تميلوا كل الميل » على أن المحبة أمر قهري ، وأن للتعلق بالمرأة أسبابا توجبه قد لا تتوفّر في بعض النساء ، فلا يُكلّف الزوج بما ليس في وسعه من الحب والاستحسان ، ولكن من الحب حظا هو اختياري ، وهو أن يتروض الزوج نفسه على الإحسان لامرأته ، وتحميل ما لا يلائمه من خلقها أو أخلاقها ما استطاع ، وحسن المعاشرة لها ، حتى يحصل من الألف بها والحنو عليها اختيارا بطول التكرّر والتعوّد ، ما يقوم مقام الميل الطبيعي . فذلك من الميل إليها الموصى به في قوله « فلا تميلوا كل الميل » ، أي إلى إحداهن أو عن إحداهن .

<sup>(1)</sup> هذا الرجز منسوب لامرأة يقال لها ابنة الحمارس (بضم الحاء وتخفيف الميم) البكرية وفي رواية: ان هي الاحظوة ، وهي رواية إصلاح المنطق . والحظة (بكسر الحماء) والحظوة (بضم الحاء وكسرها) المكانة والقبول عند الزوج . والصلف ضدها . والتعليق الهجران المستمر . والضمير في قولها : إن هي ، يعود إلى المرأة . ومنى البيت أنها إذا تزوجت لا تدرى أتكون ذات حظوة عند الزوج أو يطلقها أو يكرهها أو يعلفها .

ثم وستّع الله عليهما إن لم تنجح المصالحة بينهما فأذن لهما في الفراق بقوله « وإن يتفرّقا يغن الله كلاً من سعته » .

وفي قوله « يغن الله كلاً من سعته » إشارة إلى أنّ الفراق قد يكون خيرا لهما لأنّ الفراق خير من سوء المعاشرة . ومعنى إغناء الله كلاً : إغناؤه عن الآخر . وفي الآية إشارة إلى أنّ إغناء الله كلا إنّها يكون عن الفراق المسبوق بالسعي في الصلح .

وقوله « وكان الله واسعا حكيما » تذييل وتنهية للكلام في حكم النساء .

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْآرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ الْكَهِ مَا فِي ٱلْآرْضِ وَلَقَدْ وَاللَّهُ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ الْكَبَـٰلِبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن اتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فَي ٱلْآرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلْآرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَكِيلاً إِنْ يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ فِي ٱلسَّمَـٰلُواتِ وَمَا فِي ٱلْآرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً إِنْ يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ فِي ٱلسَّمَـٰلُولَ وَيَلاً إِنْ يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِئَاخِرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ﴾ قول الله عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا الله عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ عَلَىٰ فَلِيرًا اللَّهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَىٰ فَلِيرًا اللَّهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَىٰ فَلِيرًا اللَّهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَىٰ فَالِكُ عَلَىٰ فَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَيْكُ فَا لَا اللَّهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَىٰ فَاللّهُ عَلَىٰ فَلَكُمْ فَاللّهُ عَلَىٰ فَاللّهُ عَلَىٰ فَاللّهُ عَلَىٰ فَاللّهُ عَلَىٰ فَاللّهُ عَلَيْ فَاللّهُ عَلَىٰ فَاللّهُ عَلَىٰ فَاللّهُ عَلَىٰ فَاللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ فَاللّهُ عَلَىٰ فَاللّهُ عَلَىٰ فَاللّهُ عَلَىٰ فَاللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَىٰ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَىٰ فَاللّهُ عَلَى فَا عَلَا عَلْمُ عَلَى فَا عَلَاهُ فَاللّهُ عَلَى فَا عَلَالْهُ ع

جملة «ولله ما في السماوات وما في الأرض » معترضة بين الجمل التي قبلها المتضمنة التحريض على التقوى والإحسان وإصلاح الأعمال من قوله «وإن تحسنوا وتتقوا » وقوله «وإن تصلحوا وتتقوا » وبين جملة «ولقد وصينا» الآية . فهذه الجملة تضمنت تذييلات لتلك الجمل السابقة ، وهي مع ذلك تمهيد لما سيذكر بعدها من قوله «ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب » النح لأنها دليل لوجوب تقوى الله .

والمناسبة بين هذه الجملة والتي سبقتها : وهي جملة « يغن الله كُلاَّ من سعته » أنّ الذي له ما في السماوات وما في الأرض قادر على أن يغني كلّ أحد من سعته . وهذا تمجيد لله تعالى ، وتذكير بأنّه ربّ العالمين ، وكناية عن عظيم سلطانه واستحقاقه للتقوى .

وجملة «ولقد وصّينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » عطف على جملة « إنّ الله لا يغفر أن يشرك به » .

وجُعل الأمر بالتقوى وصية ً: لأن الوصية قول فيه أمر بشيء نافع جامع لخير كثير ، فلذلك كان الشأن في الوصية إيجاز القول لأنتها يقصد منها وعي السامع ، واستحضاره كلمة الوصية في سائر أحواله . والتقوى تجمع الخيرات ، لأنتها امتثال الأوامر واجتناب المناهي ، ولذلك قالوا : ما تكرّر لفظ في القرآن ما تكرّر لفظ التقوى، يعنون غير الأعلام ، كاسم الجلالة . وفي الحديث عن العرباض بن سارية : وعظمًنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العيون ، فقلنا يا رسول الله : كأنّها موعظة مُودَع فأوْصنا ، قال «أوصيكم بتقوى الله عزّ وجلّ والسمع والطاعة » . فذكرُ التقوى في «أن اتقوا الله » النخ تفسير لجملة « وصينا » ، فأن فيه تفسيرية . والإخبار بأن التقوى الله ين أوتوا الكتاب من قبل بالتقوى مقصود منه إلنهاب همم المسلمين للتهمم بتقوى الله لئلا تفضلهم الأمم الذين من قبلهم من أهل الكتاب ، فإن للائتساء أثراً بالغا في النفوس ، كما قال تعالى « يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم » . والمراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى ، فالتعريف في الكتاب من قبلكم » . والمراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى ، فالتعريف في الكتاب تعريف الجنس فيصدق بالمتعدد .

والتقوى المأمور بها هنا منظورفيها إلى أساسها وهو الإيمان بالله ورسله ولذلك قوبلت بجملة «وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض».

وبيتن بها عدم حاجته تعالى إلى تقوى الناس ، ولكنتها لصلاح أنفسهم ، كما قال « إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر» . فقوله « فإن لله ما في السماوات وما في الأرض » كناية عن عدم التضرّر بعصيان من يعصونه ، ولذلك جعلها جواباً للشرط ، إذ التقدير فإنه غني عنكم . وتأيّد ذلك القصد بتذييلها بقوله « وكان الله غنيًا حميدا » أي غنيًا عن طاعتكم ، محمودا لذاته ، سواء حمده الحامدون وأطاعوه ، أم كفروا وعصوه .

وقد ظهر بهذا أن جملة « وإن تكفروا » معطوفة على جملة « أن اتّقوا الله » فهي من تمام الوصية ، أي من مقول القول المعبّر عنه بـ « ـو صّينا » ، فيحسن الوقف على قوله « حميدا » .

وأما جملة «ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفَى بالله وكيلا» فهي عطف على جملة «ولقد وصينا»، أتى بها تمهيداً لقوله «إن يشأ يذهبكم» فهي مراد بها معناها الكناثي الذي هو التمكّن من التصرّف بالإيجاد والإعدام، ولذلك لا يحسن الوقف على قوله «وكيلا». فقد تكرّرت جملة «ولله ما في السماوات وما في الأرض » هنا ثلاث مرّات متتحدة لفظا ومعنى أصليا، ومختلفة الأغراض الكنائية المقصودة منها، وسبقتها جملة نظيرتهن : وهي ما تقد م من قوله «ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا »، فحصل تكرارها أربع مرات في كلام متناسق. فأما الأولى السابقة فهي واقعة موقع التعليل لجملة «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»، ولقوله «ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا»، والتذييل لهما، والاحتراس لجملة «وات خذ الله إبراهيم خليلا»، كما ذكرناه آنفا. وأما الثانية التي تليها فهي علة للجواب موقع التعليل لجملة «يُغْن الله كلا من سعته». وأما الثالثة التي تليها فهي علة للجواب المحذوف، وهو جواب قوله «وإن تكفروا » فالتقدير: وإن تكفروا فإن الله غني عن المحذوف، وهو جواب قوله «وإن تكفروا» فالتقدير: وإن تكفروا فإن الله غنيًا حميدا. وأما الرابعة التي تليها فعاطفة على مقد رمعطوف على جواب الشرط تقديره: وإن تكفروا وأما الرابعة التي تليها فعاطفة على مقد معطوف على جواب الشرط تقديره: وإن تكفروا بالله وكيلا عن رسوله فإن الله وكيل عن رسوله وكفى بالله وكيلا .

وجملة « إن يشأ يذهبكم » واقعة موقع التفريع عن قوله « غنيًا حميدا » . والخطاب بقوله « أيها الناس » للناس كلّهم الذين يسمعون الخطاب تنبيها لهم بهذا النداء . ومعنى « يَأْت بآخرين » يُوجد ناسا آخرين يكونون خيرا منكم في تلقي الدين .

وقد علم من مقابلة قوله «أيها الناس» بقوله «آخرين» أنّ المعنى بناس آخرين غير كافرين ، على ما هو الشائع في الوصف بكلمة آخر أو أخرى ، بعد ذكر مقابل للموصوف ، أن يكون الموصوف بكلمة آخر بعضا من جنس ما عطف هو عليه باعتبار ما جعله المتكلّم جنسا في كلامه ، بالتصريح أو التقدير. وقد ذهب بعض علماء اللغة إلى لرّوم ذلك ، واحتقل بهذه المسألة الحريري في درّة الغوّاص . وحاصلها : أنّ الأخفش الصغير ، والحريري ، والرضيّ ، وابن يسعون ، والصقلي ، وأبا حيان ، ذهبوا إلى اشتراط اتّحاد جنس الموصوف بكلمة آخر وما تصرّف منها مع جنس ما عطف هو

عليه ، فلا يجوز عندهم أن تقول : ركبت فرسا وحمارا آخر ، ومثّلوا لما استكمل الشرط بقوله تعالى « أيّاماً معدودات » ثم قال « فعدّة من أيّام أخر » وبقوله « أفرأيتم اللات والعُزّى ومناة الثالثة الأخرى » فوصف مناة بالأخرى لأنّها من جنس اللات والعزّى في أنّها صنم ، قالوا : ومثل كلمة آخر في هذا كلمات : سائر ، وبقية ، وبعض ، فلا تقول : أكرمت رجلاً وتركت سائر النساء . ولقد غلا بعض هؤلاء النحاة فاشترطوا الاتّحاد بين الموصوف بآخر وبين ما عطف هو عليه حتّى في الإفراد وضد" ، قاله ابن يسعون والصقلي ، وردّه ابن هشام في التذكرة محتجًا بقول ربيعة بن مكدم :

ولقد شفعتهما بآخر ثالث وأببى الفرارلي الغداة تكرمي

وبقول أبى حيّة النميري:

وكنتُ أمشي على رجاين معتدلا فصرت أمشي على أخرى من الشَّجرَ

وقال قوم بلزوم الاتتحاد في التذكير وضدّه ، واختاره ابن جنّي، وخالفهم المبرّد ، واحتجّ المبرّد بقول عنترة :

والخيلُ تقتحم الغبارَ عَوابسا من بين شَيَّظَمة وآخرَ شَيَّظم

وذهب الزمخشري وابن عطية إلى عدم اشتراط اتحاد الموصوف بآخر مع ما عطف هو عليه ، ولذلك جوزا في هذه الآية أن يكون المعنى : ويأت بخلق آخرين غير الإنس .

واتفقوا على أنّه لا يجوز أن يوصف بكلمة آخر موصوف لم يتقدّمه ذكرُ مقابل له أصلا، فلا تقول : جاءني آخر ، من غير أن تتكلّم بشيء قبلُ ، لأن معنى آخر معنى مغاير في الذات مجانس في الوصف. وأمّا قول كُثير :

صلَّى على عَزَّةَ الرحمانُ وابنتيها لَبُنْنَى وصلَّى على جارَاتُها الأُخَرَّ

فمحمول على أنّه جعل ابنتها جارة ، أو أنّه أراد : صلى على حبائبسي : عزّة وابنتها وجاراتها حبائبسي الأُنحَر .

وقال أبو الحسن لا يجوز ذلك إلا في الشعر ، ولم يأت عليه بشاهد .

قال أبو الحسن : وقد يجوز ما امتنع من ذلك بتأويل ، نحو : رأيت فرسا وحمارا آخر بتأويل أنّه دابّة . وقول امرئ القيس :

إذا قلت هذا صاحبي ورضيتُه وقَرَّتْ به العينان بُدُّلْتُ آخرا

قلت : وقد يجعل بيت كثير من هذا ، ويكون الاعتماد على القرينة .

وقد عام في هذا القبيل قول العرب: « تربت يمين الآخير »، وفي الحديث: قال الأعرابي للنبيء — صلى الله عليه وسلم — « إن الآخير وقع على أهله في رمضان » كناية عن نفسه ، وكأنه من قبيل التجريد ، أي جرد من نفسه شخصا تنزيها لنفسه من أن يتحارث عنها بما ذكره . وفي حديث الأسلمي في الموطأ : أنه قال لأبي بكر « إن الآخر قد زنى » وبعض أهل الحديث يضبطونه — بالقصر وكسر الخاء — ، وصوّبه المحقّقون .

وفي الآية إشارة إلى أن الله سيخلف من المشركين قوما آخرين مؤمنين ، فإن الله أهلك بعض المشركين على شركه بعد نزول هذه الآية ، ولم يشأ إهلاك جميعهم . وفي الحديث : لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده .

﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾. 134

لمّا كان شأن التقوى عظيما على النفوس ، لأنّها يصرفها عنها استعجال الناس لمنافع المدنيا على خيرات الآخرة ، نبّههم الله إلى أنّ خير الدنيا بيد الله ، وخير الآخرة أيضا ، فإن اتّقوه نالوا الخيرين .

ويجوزأن تكون الآية تعليما للمؤمنين أن لا يصدّهم الإيمان عن طلب ثواب الدنيا ، إذ الكلّ من فضل الله . ويجوز أن تكون تذكيرا للمؤمنين بأن لا يلهيهم طلب خير الدنيا عن طلب الآخرة ، إذ الجمع بينهما أفضل . وكلاهما من عند الله ، على نحو قوله « فمنهم من يقول ربّنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب بماكسبواني. أو هي تعليم للمؤمنين أن لا يطلبوا خير الدنيا من طرق الحرام ، فإن في الحلال سعة لهم ومندوحة ، وليتطلّبوه من الحلال يُسهلُ لهم الله حصوله ، إذ الخير كلّه بيد الله ، فيوشك أن يتَحرم من يتطلّبه من وجه لا يرضيه أو لا يبارك له فيه . والمراد بالثواب في الآية معناه اللغوي دون الشرعي ، وهو الخير وما يرجع به طالب النفع من وجوه النفع ، مشتق من ثاب بمعنى رجع . وعلى الاحتمالات كلّها فجواب الشرط بـ «حمَن كان يريد ثواب الدنيا فلا يعرض ثواب الدنيا » محذوف ، تدل عايه عليّه ، والتقدير : من كان يريد ثواب الدنيا فلا يعرض عن دين الله ، أو فلا يصد عن سؤاله ، أو فلا يقتصر على سؤاله ، أو فلا يحصّله من وجوه البر لأن وجوه لا ترضي الله تعالى: كما فعل بنو أبيرق وأضرابهم ، وليتطلّبه من وجوه البر لأن فضل الله يسع الخيرين ، والكل من عنده . وهذا كقول القطامي :

فَمَن تَكُنُ الحَضَارَةَ أَعْجَبَتُهُ فَأَيُّ رَجَالُ بَادِيةً تَرَانَا

التقدير: فلا يغترر أو لا يبتهج بالحضارة ، فإنَّ حالنا دليل على شرف البداوة .

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِيْنِ إِنْ يَتَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلاَ تَتَبِعُواْ ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تَعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾. 136

انتقال من الأمر بالعدل في أحوال معينة من معاملات اليتامى والنساء إلى الأمر بالعدل الذي يعم الأحوال كلم الهادة الصادقة ، فإن العدل في الحكم وأداء الشهادة بالحق هو قوام صلاح المجتمع الإسلامي ، والانحراف عن ذلك ولو قيد أنملة يتجر إلى فساد متسلسل .

وصيغة « قوّامين » دالّة على الكثرة المراد لازمها ، وهو عدم الإخلال بهذا القيام في حال من الأحوال .

والقيسط العدل ، وقد تقدّم عند قوله تعالى «قائما بالقسط» في سورة آل عمران . وعدل عن لفظ العدل إلى كلمة القسط لأن القسط كلمة معرّبة أدخلت في كلام العرب لدلالتها في اللغة المنقولة منها على العدل في الحكم ، وأمّا لفظ العدل فأعم من ذلك ، ويدل لذلك تعقيبه بقوله «شُهداء لله» فإن الشهادة من علائق القضاء والحكم .

و « لله » ظرف مستقر حال من ضمير « شهداء » أي لأجل الله ، وليست لام تعدية « شهداء » إلى مفعوله ، ولم يذكر تعلق المشهود له بمتعلقه وهو وصف « شهداء » لإشعار الوصف بتعيينه ، أي المشهود له بحق . وقد جمعت الآية أصلّي التحاكم ، وهما القضاء والشهادة .

وجملة « ولو على أنفسكم » حالية ، و (لو) فيها وصلية ، وقد مضى القول في تحقيق موقع (لو) الوصلية عند قوله تعالى « فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به » في سورة آل عمران .

ويتعلَّق « على أنفسكم » بكلِّ من « قوَّامين » ورد شُهداء » ليشمل القضاء والشهادة .

والأنفس : جمع نفْس ؛ وأصلها أن تطلق على الذات، ويطلقها العرب أيضا على صميم القبيلة ، فيقولون : هو من بني فلان من أنفسهم .

فيجوز أن يكون «أنفسكم » هنا بالمعنى المستعمل به غالبا ، أي : قوموا بالعدل على أنفسكم ، وأشهدوا لله على أنفسكم ، أي قضاء غالبا لأنفسكم وشهادة غالبة لأنفسكم ، لأن حرف (على) مؤذن بأن متعلقه شديد فيه كلفة على المجرور بعلى ، أي ولو كان قضاء القاضي منكم وشهادة الشاهد منكم بما فيه ضر وكراهة للقاضي والشاهد ، وهذا أقصى ما يبالغ عليه في الشدة والأذى ، لأن أشق شيء على المرء ما يناله من أذى وضر في ذاته ، ثم ذكر بعد ذلك الوالدان والأقربون لأن أقضية القاضي وشهادة الشاهد فيما يلحق ضرا ومشقة بوالديه وقرابته أكثر من قضائه وشهادته فيما يؤول بذلك على نفسه .

ويجوز أن يراد: ولو على قبيلتكم أو والديكم وقرابتكم. وموقع المبالغة المستفادة من (لو) الوصلية أنّه كان من عادة العرب أن ينتصروا بمواليهم من القبائل ويدفعوا عنهم ما يكرهونه ، ويرون ذلك من إباء الضيم ، ويرون ذلك حقًّا عليهم ، ويعدُّون التقصير في ذلك مسبَّة وعارا يقضى منه العجب . قال مرّة بن عداء الفقســـى :

رأيت مواليّ الألَّى يخذلونني على حدَّثان الدهر إذ يتقلب

ويعد ون الاهتمام با لآباء والأبناء في الدرجة الثانية ، حتى يقولون في الدعاء: (فداك أبيي وأمي)، فكانت الآية تبطل هذه الحمية وتبعث المسلمين على الانتصار للحق والدفاع عن المظلوم. فإن أبيت إلا جعل الأنفس بمعنى ذوات الشاهدين فاجعل عطف «الوالدين والأقربين » بعد ذلك لقصد الاحتراس لئلا يظن أحد أنه يشهد بالحق على نفسه لأن ذلك حقة ، فهو أمير نفسه فيه ، وأنه لا يصلح له أن يشهد على والديه أو أقاربه لما في ذلك من المسبة والمعرة أو التأثم ، وعلى هذا تكون الشهادة مستعملة في معنى مشترك بين الإقرار والشهادة ، كقوله «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط».

وقوله «إن يكن غنيا أو فقيرا » استئناف واقع موقع العلة لمجموع جملة «كونوا قوامين بالقسط شهداء لله »: أي إن يكن المُفْسَط في حقة ، أو المشهود ُ له ، غنيا أو فقيرا ، فلا يكن غناه ولا فقره سببا للقضاء له أو عليه والشهادة له أو عليه . والمقصود من ذلك التحذير من التأثير بأحوال يكتبس فيها الباطل بالحق لما يحف بها من عوارض يتوهيم أن وعيها ضرب من إقامة المصالح ، وحراسة العدالة ، فلما أبطلت الآية الي قبلها التأثير للحمية أعقبت بهذه الآية لإبطال التأثير بالمظاهر التي تستجلب النفوس إلى مراعاتها فيتمحض نظرها إليها ، وتُغضي بسببها عن تمييز الحق من الباطل ، وتذهل عنه ، فمن النفوس من يتوهيم أن الغني يربأ بصاحبه عن أخذ حق غيره ، يقول في نفسه : هذا في غنية عن أكل حت غيره ، وقد أنعم الله عليه بعدم الحاجة . ومن الناس من يميل المناقير رقة له ، فيحسبه مظلوما ، أو يحسب أن القضاء له بمال الغني لا يضر الغني الى الفقير رقة له ، فيحسبه مظلوما ، أو يحسب أن القضاء له بمال الغني لا يضر الغني المناه فقيرا ؛ فنهاهم الله عن هذه التأثيرات بكلمة جامعة وهي قوله «إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما » . وهذا الترديد صالح لكل من أصحاب هذين التوهيمين ، فالذي يعظم الغني يكسحض لأجله حق الفقير ، وكلا ذلك باطل ، فإن الذي يراعي حال الغني والفقير ويقد راصلاح حال الغني ، وكلا ذلك باطل ، فإن الذي يراعي حال الغني والفقير ويقد راصلاح حال الغني ، وكلا ذلك باطل ، فإن الذي يراعي حال الغني والفقير ويقد راصلاح حال الغني والفقير ويقد راصلاح حال الغني والفقير ويقد راصلاح حال الغني واله والله تعالى .

فقوله و فالله أولى بهما » ليس هو الجواب، ولكنّه دليله وعلّته ، والتقدير: فلا يهمّكم أمرهما عند التقاضي، فالله أولى بالنظر في شأنهما ، وإنّما عليكم النظر في الحقّ .

ولذلك فرّع عليه قوله « فلا تتبّعوا الهوى أن تعدلوا » فجعل الميل نحو الموالي والأقارب من الهوى ، والنظر إلى الفقر والغنى من الهوى .

والغني : ضد الفقير ، فالغننى هو عدم إلى الاحتياج إلى شيء ، وهو مقول عليه بالتفاوت ، فيتُعْرَف بالمتعلّق كقوله «كلانا غني عن أخيه حياته » ، ويتعرف بالعرف يقال : فلان غني ، بمعنى له ثروة يستطيع بها تحصيل حاجاته من غير فضل لأحد عليه ، فوجدان أجور الأجراء غنى ، وإن كان المستأجر محتاجا إلى الأجراء ، لأن وجدان الأجور يجعله كغير المحتاج ، والغنى المطلق لا يكون إلا لله تعالى .

والفقير: هو المحتاج، إلا أنه يقال: افتقر إلى كذا، بالتخصيص، فإذا قيل: هو فقير، فمعناه في العرف أنّه كثير الاحتياج إلى فضل الناس، أو إلى الصبر على الحاجة لقلّة ثروته، وكلّ مخلوق فقيرٌ فقرا نسبيا، قال تعالى « والله الغني وأنتم الفقراء».

واسم « يكن » ضمير مستتر عائد إلى معلوم من السياق، يدل عليه قوله: « قو امين بالقسط شهداء لله » من معنى التخاصم والتقاضي. والتقدير: إن يكن أحد الخصمين من أهل هذا الوصف أو هذا الوصف، والمراد الجنسان ، و (أو) للتقسيم ، وتثنية الضمير في قوله « فالله أولى بهما » لأنه عائد إلى « غنيا وفقيرا » باعتبار الجنس ، إذ ليس القصد إلى فرد معين ذي غنى ، ولا إلى فرد معين ذي فقر ، بل فرد شائع في هذا الجنس وفي ذلك الجنس .

وقوله وأن تعدلوا » محذوف منه حرف الجرّ ، كما هو الشأن مع أن المصدرية ، فاحتمل أن يكون المحذوف لام التعليل فيكون تعليلا للنهمي ، أي لا تتبعوا الهوى لتعدلوا ، واحتمل أن يكون المحذوف (عن) ، أي فلا تتبعوا الهوى عن العدل ، أي معرضين عنه . وقد عرفت قاضيا لا مطعن في ثقته وتنزّهه ، ولكنه كان مبتلكي باعتقاد أن مظنة القدرة والسلطان ليسوا إلا ظلمة : من أغنياء أو رجال . فكان يعتبر هذين الصنفين محقوقين فلا يستوفي التأميل من حججهما .

وبعد أن أمر الله تعالى ونهى وحذّر، عقّب ذلك كلّه بالتهديد فقال « وإن تَكُووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا » .

وقرأ الجمهور: « تَكُوُوا » ــ بلام ساكنة وواوين بعدها ، أولاهما مضمومة ــ فهو مضارع لَـوَى. واللَّـي: الفَـتَل والثَّنْبي. وتفرّعت من هذا المعنى الحقيقي معان شاعت فساوت الحقيقة ، منها : عدول عن جانب وإقبال على جانب آخر فإذا عُدِّي بعن فهو انصراف عن المجرور بعن ، وإذا عدَّي بإلى فهو انصراف عن جانب كان فيه ، وإقبالٌ على المجرور بعلى ، قال تعالى « ولا تَكُنُوُون على أحد » أي لا تعطفون على أحد . ومن معانيه : لوى عن الأمر تثاقل ، ولوى أمره عنتي أخفاه ، ومنها : ليّ اللسان ، أي تحريف الكلام في النطق به أو في معانيه ، وتقد م عند قوله تعالى « يَلُوُون ألسنتهم بالكتاب» في سورة آل عمران ، وقوله « ليًّا بألسنتهم » في هذه السورة . فموقع فعل « تـَلووا » هنا موقع بليغ لأنَّه صالح لتقدير متعلِّقه المحذوف مجرورا بحرف (عن) أو مجرورا بحرف (على) فيشمل معاني العدول عن الحق في الحكم ، والعدول عن الصدق في الشهادة ، أو التثاقل في تمكين المحقِّ من حقَّه وأداء الشهادة لطالبها ، أو الميثل في أحد الخصمين في القضاء والشهادة . وأمَّا الإعراض فهو الامتناع من القضاء ومن أداء الشهادة والمماطلة في الحكم مع ظهور الحقّ ، وهو غير الليّ كما رأيت . وقرأه ابنٌ عامر ، وحمزة ، وخلف : « وإن تَلُوا » ــ بلام مضمومة بعدها واو ساكنة ــ فقيل : هو مضارع وَلَــيَ الأمرَ ، أي باشره. فالمعنى: وإن تلوا القضاء بين الخصوم ، فيكون راجعا إلى قوله « أن تعدلوا » ولا يتتَّجه رجوعه إلى الشهادة ، إذ ليس أداء الشهادة بولاية . والوجه أنَّ هذه القراءة تخفيف « تَكُوُوا » نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها فالتقى واوان ساكنان فحذف أحدهما ، ويكون معنى القراءتين واحدا .

وقوله « فإن الله كان بما تعملون خبيرا » كناية عن وعيد ، لأن الخبير بفاعل السوء ، وهو قدير ، لا يعوزه أن يعذ به على ذلك . وأكدت الجملة به « إن » ، وهو كان » .

﴿ يَـٰ أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ عَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَلِبِ الَّذِي اللَّهِ نَزَلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَلِبِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَنْ يَتَكُفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَلِبِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَنْ يَتَكُفُرْ بِاللَّه وَمَلَ عَلَىٰ مَسُولِهِ وَالْكِيهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴾ وَمَلَ إِلَا بَعِيدًا ﴾ وَمَلَ إِلَا بَعِيدًا ﴾

تذييل عُقيّب به أمر المؤمنين بأن يكونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ، فأمرهم الله عقب ذلك بما هو جامع لمعاني القيام بالقسط والشهادة لله : بأن يؤمنوا بالله ورُسُلُيه وكُتبه ، ويدُوموا على إيمانهم ، ويتحذروا متساربَ مَا يخلّ بذلك .

ووصفُ المخاطبين بأنتهم آمنوا ، وإردافُه بأمرهم بأن يؤمنوا بالله ورسله إلى آخره يرشد السامع إلى تأويل الكلام تأويلا يستقيم به الجمع بين كونهم آمنوا وكونهم مأمورين بإيمان ، ويجوز في هذا التأويل خمسة مسالك :

المسلك الأول: تأويل الإيمان في قوله «يأيتها الذين آمنوا» بأنته إيمان مختل منه بعض ما يحق الإيمان به ، فيتكون فيها خطاب لنفر من اليهود آمنوا ، وهم عبد الله ابن سكلام ، وأسد وأسيد ابنا كعب ، وتعلبة بن قيس ، وسكلام ابن أخت عبد الله ابن سلام ، وسكلتم أبن أخيه ، ويامين بن يامين ، سألوا النبيء — صلى الله عليه وسلم — أن يؤمنوا به وبكتابه ، كما آمنوا بموسى وبالتوراة ، وأن لا يؤمنوا بالإنجيل ، كما منوا بموسى وبالتوراة ، وأن لا يؤمنوا بالإنجيل ، كما حاء في رواية الواحدي عن الكلبي ، ورواه غيره عن ابن عباس .

المسلك الثاني: أن يكون التأويل في الإيمان المأمور به أنّه إيمان كامل لاتشوبه كراهية بعض كتب الله ، تحذيرا من ذلك . فالخطاب للمسلمين لأن وصف الذين آ منوا صار كاللقب للمسلمين ، ولا شك أن المؤمنين قد آ منوا بالله وما عطف على اسمه هنا ، فالظاهر أن المقصود بأمرهم بذلك : إمّا زيادة تقرير ما يجب الإيمان به ، وتكرير استحضارهم إيّاه حتى لا يذهلوا عن شيء منه اهتماما بجميعه ؛ وإمّا النهي عن إنكار الكتاب المنزل على موسى وإنكار نبوءته ، لئلا يدفعهم بغض اليهود وما بينهم وبينهم من الشنآن إلى مقابلتهم بمثل ما يصرّح به اليهود من تكذيب محمد — صلى الله عليه وسلم وإنكار نزول القرآن ؛ وإمّا أريد به التعريض بالذين يزعمون أنّهم يؤمنون بالله ورسله

ثم ينكرون نبوءة محمد — صلى الله عليه وسلم — وينكرون القرآن ، حسدا من عند أنفسهم ، ويكرهون بعض الملائكة لذلك ، وهم اليهود ، والتنبيه على أن المسلمين أكمل الأمم إيمانا ، وأولى الناس برسل الله وكتبه ، فهم أحرياء بأن يسودوا غيرهم لسلامة إيمانهم من إنكار فضائل أهل الفضائل ، ويدل لذلك قوله عقبه « ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه » ، ويزيد ذلك تأييداً أنه قال « واليوم الآخر » فعطفه على الأشياء التي من يكفر بها فقد ضل ، مع أنه لم يأمر المؤمنين بالإيمان باليوم الآخر فيما أمرهم به ، لأن الإيمان به يشاركهم فيه اليهود فلم يذكره فيما يجب الإيمان به ، وذكره بعد ذلك تعريضا بالمشركين .

المسلك الثالث: أن يراد بالأمر بالإيمان الدوام عليه تثبيتا لهم على ذلك ، وتحذيراً لهم من الارتداد ، فيكون هذا الأمر تمهيدا وتوطئة لقوله « ومن يكفر بالله وملائكته » ، ولقوله « إنّ الذين آ منوا ثم كفروا » الآية .

المسلك الرابع: أنَّ الخطاب للمنافقين ، يعني : يأيُّها الذين أظهروا الإيمان أخـُـلـِصُوا ليمانكم حقيًا .

المسلك الخامس: رُوي عن الحسن تأويل الأمر في قوله «آمنوا بالله» بأنّه طلب لثباتهم على الإيمان الذي هم عليه ، واختاره الجبائي. وهو الجاري على ألسنة أهل العلم ، وبناء عليه جَعلوا الآية شاهدا لاستعمال صيغة الأمر في طلب الدوام. والمراد بالكتاب الذي أنزل من قبل الجنس، والتعريف للاستغراق يعني: والكتب التي أنزل الله من قبل الجنس، والتعريف للاستغراق يعني: والكتب التي أنزل الله من قبل القرآن، ويؤيده قوله بعدة «وكتُنبه ورُسُله».

وقرأ نافع ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي ، وأبو جعفر ، ويعقوب ، وخلف : « نَزَّل ـــ و ـــ أَنْزَل » ــ كليهما بالبناء للفاعل ـــ وقرأه ابن كثير ، وابن ُ عامر ، وأبو عَمرو ـــ بالبناء للنائب ـــ .

وجاء في صلة وصف الكتاب « الذي نزّل على رسوله » بصيغة التفعيل ، وفي صلة الكتاب « الذي أنزل من قبل » بصيغة الإفعال تفنننا ، أو لأنّ القرآن حينئذ بصدد النزول نجوما ، والتوراة يومئذ قد انقضى نزولها . ومن قال : لأنّ القرآن أنزل منجنّما بخلاف غيره من الكتب فقد أخطأ إذ لا يعرف كتاب نزل دَفْعة واحدة .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ عَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُمْ كَفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَيَمْ سَبِيلاً ﴾. 137

استثناف عن قوله « ومن يكْفُرُ ْ بالله » الآية ، لأنَّه إذا كان الكفر كما علمت، فما ظنتك بكفر مضاعمَف يعاوده صاحبه بعد أن دخل في الإيمان ، وزالت عنه عواثق الاعتراف بالصدق ، فكفره بئس الكفر. وقد قيل : إنَّ الآية أشارت إلى اليهود لأنَّهم آمنوا بموسى ثم كفروا به ، إذ عبدوا العجل ، ثم آمنوا بموسى ثم كفروا بعيسى ثم از دادوا كفرا بمحمد ، وعليه فالآية تكون من الذمَّ المتوجَّه إلى الأمَّة باعتبار فعل سلفها ، وهو بعيد، لأنَّ الآية حكم لا ذَمَّ ، لقوله « لم يكن الله ليغفر لهم » فإنَّ الأولين من اليهودكفروا إذ عبدوا العجل ، ولكنتهم تابوا فما استحقُّوا عدم المغفرة وعدم الهداية ، كيف وقد قيل لهم « فتوبوا إلى بار ثكم » إلى قوله « فتاب عليكم » ، ولأنَّ المتأخَّرين منهم ما عبدوا العجل حتى يُعَدُّ عليهم الكفرُ الأول ، على أنَّ اليهود كفروا غير مرَّة في تاريخهم فكفروا بعا. موت سليمان وعبدوا الأوثان ، وكفروا في زمن بختنصر . والظاهر على هذا التأويل أن لا يكون المراد بقوله « ثم ازدادوا كُنُفْراً » أنَّهم كفروا كَفُرْةً أُخْرَى ، بل المراد الإجمال ، أي ثم كفروا بعد ذلك ، كما يقول الواقيف : وأولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم لايريد بذلك الوقوف عند ألجيل الثالث، ويكون المراد من الآية أنَّ الذين عرف من دأبهم الخفَّة إلى تكذيب الرسل، وإلى خلع ربقة الديانة ، هم قوم لا يغفر لهم صُنعهم ، إذ كان ذلك عن استخفاف بالله ورسله .

وقيل: نزلت في المنافقين إذ كانوا يؤمنون إذا لقوا المؤمنين ، فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ، ولا قصد حينئذ إلى عدد الإيمانات والكيفرات. وعندي : أنه يعني أقواما من العرب من أهل مكة كانوا يتتجرون إلى المدينة فيؤمنون ، فإذا رجعوا إلى مكة كفروا وتكرر منهم ذلك ، وهم الذين ذكروا عند تفسير قوله « فما لكم في المنافقين فئتين » .

وعلى الوجوه كلّها فاسم الموصول من قوله « إنّ الذين كفروا » مراد منه فريق معهود ، فالآية وعيد لهم ونذارة بأنّ الله حرمهم الهدى فلم يكن ليغفر لهم ، لأنّه حرمهم سبب المغفرة ، ولذلك لم تكن الآية دالّة على أنّ من أحوال الكفر ما لا ينفع الإيمان بعده . فقد أجمع المسلمون على أنّ الإيمان يجبُبّ ما قبله ، ولو كفر المرء مائة مرة ، وأنّ التوبة من الذنوب كذلك ، وقد تقدّم شببه هذه الآية في آل عمران وهو قوله « إنّ الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم » .

فإن قلت: إذا كان كذلك فهؤلاء القوم قد علم الله أنتهم لا يؤمنون وأخبر بنفي أن يهديهم وأن يغفر لهم ، فلإذن لا فائدة في الطلب منهم أن يؤمنوا بعد هذا الكلام ، فهل هم مخصوصون من آيات عموم الدعوة .

قلت: الأشخاص الذين علم الله أنهم لا يؤمنون ، كأبي جهل ، ولم يخبر نبيشَه بأنهم لا يؤمنون فهم مخاطبون بالإيمان مع عموم الأمنّة ، لأن علم الله تعالى بعدم إيمانهم لم ينصب عليه أمارة ، كما عُلم من مسالة (التكليف بالمحال لعارض) في أصول الفقه ، وأمنا هؤلاء فلو كانوا معروفين بأعيانهم لكانت هذه الآية صارفة عن دعوتهم إلى الإيمان بعد ، وإن لم يكونوا معروفين بأعيانهم فالقول فيهم كالقول فيمن علم الله عدم إيمانه ولم يخبر به ، وليس ثمة ضابط يتحقق به أنهم دُعوا بأعيانهم إلى الإيمان بعد هذه الآية ونحوها .

والنفي في قوله « لم يكن الله ليغفر لهم » أبلغ من : لا يغفر الله لهم ، لأن أصل وضع هذه الصيغة للدلالة على أن اسم كان لم يُتجعل ليتصلر منه خبرُها ، ولا شك أن الشيء الذي لم يُتجعل ليتصلر منه خبرُها ، ولا شك أن الشيء اللام ، الذي لم يتُجعل لشيء يكون نابيا عنه ، لأنّه ضد طبعه ، ولقد أبدع النحاة في تسمية اللام ، الجحود) .

﴿ بَشِّرِ ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَلِيمًا ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَيْبَتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ إِلَّهِ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ

جَمِيعًا وَقَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَلِبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ عَايَلْتِ ٱللَّهِ يُكُفّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ يَكُفُرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا يَثِمُلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَلِقِقِينَ وَٱلْكَلْفِرِينَ فِي عَيْرِهِ إِنَّكُمْ أَوْلَا كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِينَ ٱللَّهُ جَمِيعًا ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِيْنَ ٱللَّهُ قَالُواْ أَلَمْ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن تَمَعُكُم مِن وَإِن كَانَ لِلْكَلْفِرِينَ نَصِيبً قَالُواْ أَلَمْ نَعْدُو فَ مَنْ اللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ اللّهُ لِلْكَلْفِرِينَ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ اللّهُ لِلْكَلْفِرِينَ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ اللّهُ لِلْكَلْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ 141 أَقْقِيلُمَةً وَلَن اللّهُ لِلْكَلْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ 141 أَقْقِيلُمَةً وَلَن اللّهُ لِلْكَلْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ 141 أَلْقِيلُمَةً وَلَن اللّهُ لِلْكَلْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ 141 أَلْقِيلُمَةً وَلَن اللّهُ لِلْكَلْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

استئناف ابتدائي نباشي عن وصف الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم منوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ، فإن أولئك كانوا مظهرين الكفر بمحمد — صلى الله عليه وسلم ، وكان ثمة طائفة تبطن الكفر وهم أهل النفاق ، ولمّا كان التظاهر بالإيمان ثم تعقيبه بالكفر ضربا من التهكتم بالإسلام وأهله ، جيء في جزاء عملهم بوعيد مناسب لتهكتمهم بالمسلمين ، فجاء به على طريقة التهكتم إذ قال « بشتر المنافقين » ، فإن البشارة هي الخبر بما يتفرّح المخبر به ، وليس العذاب كذلك . وللعرب في التهكتم أساليب كقول شقيق ابن سأليك الأسدي :

أتاني من أبي أنس وعيد " فَسُلَى لِغَيَظَة ِالضَّحَّاك ِجسمِي وقول النابغة :

فإناًك سوف تَحَلَّم أو تَناهَى إذا ما شِبِئْت أو شَاب الغراب وقول ابن زَيَّابة :

نُبِئِّتُ عَمَّرًا غارزاً رأسَه في سِنَة يُوعِد أَخُواللهُ وَللَّهُ مِنْهُ الشيءَ إذا قاللهُ وَللَّهُ

ومجيء صفتهم بطريقة الموصول لإفادة تعليل استحقاقهم العذاب الأليم ، أي لأنهم اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، أي اتخذوهم أولياء لأجل مضادة المؤمنيز والمراد بالكافرين مشركو مكة ، أو أحبار اليهود ، لأنه لم يبتى بالمدينة مشركون صرحاء في وقت نزول هذه السورة ، فليس إلا منافقون ويهود . وجملة وأيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله » استئناف بياني باعتبار المعطوف وهو « فإن العزة لله » وقوله « أيبتغون » هو منشأ الاستئناف ، وفي ذلك إيماء إلى أن المنافقين لم تكن موالاتهم للمشركين لأجل المماثلة في الدين والعقيدة ، لأن معظم المنافقين من اليهود ، بل اتخذوهم ليعتزوا بهم على المؤمنين ، وإيماء إلى أن المنافقين شعروا بالضعف فطلبوا الاعتزاز ، وفي ذلك نهاية التجهيل والذم . والاستفهام أنكار وتوبيخ ، ولذلك صح التفريع عنه بقوله « فإن العزة لله جميعا » أي لا عزة إلا به ، لأن الاعتزاز بغيره باطل . كما قيل : من اعتز بغير الله هان . وإن كان المراد بالكافرين اليهود فالاستفهام تهكم بالفريقين من اعتز بغير الله هان . وإن كان المراد بالكافرين اليهود فالاستفهام تهكم بالفريقين بطريق الكناية .

وجملة « وقد نزّل عليكم في الكتاب » النح يجوز أن تكون معطوفة على جملة « بشر المنافقين » تذكيرا للمسلمين بما كانوا أعلموا به ممّا يؤكّد التحذير من مخالطتهم ، فضمير الخطاب موجّه إلى المؤمنين ، وضمائر الغيبة إلى المنافقين ، ويجوز أن تكون في موضع الحال من ضمير (يتخذون) ، فيكون ضمير الخطاب في قوله « وقد نزّل عليكم » خطابا لأصحاب الصلة من قوله « الذين يتخذون الكافرين أولياء » على طريقة الالتفات ، كأنّهم بعد أن أجريت عليهم الصلة صاروا معيّنين معروفين ، فالتُفت إليهم بالخطاب ، لأنّهم يعرفون أنّهم أصحاب تلك الصلة ، فلعلّهم أن يقلعوا عن موالاة الكافرين . وعليه فضمير الخطاب للمنافقين ، وضمائر الغيبة للكافرين ، والذي نزّل في الكتاب هو آيات فضمير الخطاب للمنافقين واستهزائهم .

قال المفسّرون : إنّ الذي أحيل عليه هنا هو قوله تعالى في سورة الأنعام « وإذا رأيتَ الذين يخوضون في آياتنا فأعْرِض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره » لأنّ شأن الذين يَسّري إلى الذين يَسّخُذُونهم أولياء ، والظاهر أنّ الذي أحال الله عليه هو ما

تكرّر في القرآن من قبل نزول هذه السورة نحو قوله في البقرة «وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنّا معكم إنّـما نحن مستهزءون » ممّـا حصل من مجموعه تقرر هذا المعنى .

و (أنْ) في قوله «أنْ إذا سمعتم » تفسيرية ، لأنّ (نُزّل) تضمّن معنى الكلام دون حروف القول ، إذ لم يقصد حكاية لفظ (ما نُزّل) بل حاصل معناه . وجعلها بعضهم مخفّفة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوفا ، وهو بعيد .

وإسناد الفعلين: «يُكُفْسَر» و «يستهزأ» إلى المجهول لتتأتى، بحذف الفاعل، صلاحية إسناد الفعلين إلى الكافرين والمنافقين. وفيه إيماء إلى أن المنافقين يركنون إلى المشركين واليهود لأنتهم يكفرون بالآيات ويستهزئون، فتنثلج لذلك نفوس المنافقين، لأن المنافقين لا يستطيعون أن يتظاهروا بذلك للمسلمين فيشفي غليلهم أن يسمع المسلمون ذلك من الكفار.

وقد جعل زمان كفرهم واستهزائهم هو زمن سماع المؤمنين آيبات الله. والمقصود أنّه زمن نزول آيات الله أو قراءة آيات الله ، فعدل عن ذلك إلى سماع المؤمنين ، ليشير إلى عجيب تضاد الحالين ، ففي حالة اتّصاف المنافقين بالكفر بالله والهزل بآياته يتّصف المؤمنون بتلتى آياته والإصغاء إليها وقصد الوعى لها والعمل بها .

وأعقب ذلك بتفريع النهـي عن مجالستهم في تلك الحالة حتّى ينتقلوا إلى غيرها ، لئلا يَتَوسَل الشيطان بذلك إلى استضعاف حرص المؤمنين على سماع القرآن ، لأن للأخلاق عَدْوى ، وفي المثل « تُعدي الصّحاحَ مَبَارِك الجُرْب » .

وهذا النهبي يقتضي الأمر بمغادرة مجالسهم إذا خاضوا في الكفر بالآيات والاستهزاء بها . وفي النهبي عن القعود إليهم حكمة أخرى : وهي وجوب إظهار الغضب لله من ذلك كقوله « تُلْقُونَ إليهم بالمودّة وقد كفروا بما جاءكم من الحقّ » .

و (حتى) حرف يعطف غاية الشيء عليه ، فالنهمي عن القعود معهم غايته أن يكفّوا عن الخوض في الكفر بالآيات والاستهزاء بها .

وهذا الحكم تدريج في تحريم موالاة المسلمين للكافرين ، جُعل مبدأ ذلك أن لا يحضروا مجالس كفرهم ليطهرَ التمايزُ بين المسلمين الخُلُّص وبين المنافقين ، ورختص

لهم القعود معهم إذ خاضوا في حديث غير حديث الكفر. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى « يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبّوا الكفر على الإيمان ومن يتولّهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشير تكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبّ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربّصوا حتى يأتي الله بأمره » .

وجعل جواب القُعود معهم المنهي عنه أنهم إذا لم ينتهوا عن القعود معهم يكونون مثلهم في الاستخفاف بآيات الله إذ قال « إنكم إذَنْ مثلُهم » فإنّ (إذَنْ) حرف جواب وجزاء لكملام مكفوظ به أو مقدّر. والمجازاة هنا لكملام مقدّر دلّ عليه النهي عن القعود معهم ؟ فإنّ التقدير: إن قعدتم معهم إذن إنّكم مثلهم. ووقوع إذن جزاء لكملام مقدّر شائع في كلام العرب كقول العنبري:

لو كنتُ من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذُهُل بن شَيَبْانا إذَن لقام بنصري معَشْرَ خُسُن عند الحقيظة إن ذُو لَوْثَة لاَنا

قال المرزوقي في شرح الحماسة : «وفائدة (إذن) هو أنّه أخرج البيت الثاني مَخرج جواب قائل له : ولو استباحوا مآذا كان يَفعل بنو مازن ؟ فقال : إذن لقام بنصري معشر خشن » . قلت : ومنه قوله تعالى «وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطّه بيمينك إذاً لارتاب المسبطلون » . التقادير : فلو كنت تتلو و تخطّ إذن لارتاب المبطلون . فقد علم أن الجزاء في قوله «إنّكم إذن مثلهم » عن المنهي عنه لا عن النهي ، كقول الراجز ، وهو من شواهد اللغة والنحو :

لا تَتَرُكَنِّي فيهم شَطيرا إنِّي إذَن أهْليك أو أطيرا

والظاهر أن فريقا من المؤمنين كانوا يجلسون هذه المجالس فلا يقدمون على تغيير هذا ولا يقومون عنهم تقية لهم فنهوا عن ذلك . وهذه المماثلة لهم خارجة مخرج التغليظ والتهديد والتخويف ، ولا يصير المؤمن منافقا بجلوسه إلى المنافقين ، وأريد المماثلة في المعصية لا في مقدارها ، أي أنتكم تصيرون مثلهم في التلبس بالمعاصي .

وقوله « إنّ الله جامع المنافقين والكافرين في جهنتم جميعا » تحذير من أن يكونوا مثلهم ، وإعلام بأنّ الفريقين سواء في عدواة المؤمنين ، ووعيد للمنافقين بعدم جدوى إظهارهم الإسلام لهم .

وجملة «الذين يتربُّصون بكم » صفة للمنافقين وحدَّهم بدليل قوله «وإن كان للكافرين نصيب » .

والتربيّص حقيقة في المكث بالمكان ، وقد مرّ قوله « يتربيّصن بأنفسهن » في سورة البقرة . وهو مجاز في الانتظار وترقيّب الحوادث . وتفصيله قوله « فإن كان لكم فتح من الله » الآيات . وجُعل ما يحصل للمسلمين فتحا لأنه انتصار دائم ، ونُسب إلى الله لأنّه مُقدره ومريده بأسباب خفية ومعجزات بيّنة . والمراد بالكافرين هم المشركون من أهل مكة وغيرهم لامحالة ، إذ لا حظ لليهود في الحرب، وجعل ما يحصل لهم من النصر نصيبا تحقيرا له ، والمراد نصيب من الفوز في القتال .

والاستحواذ: الغلبة والإحاطة ، أبقوا الواو على أصلها ولم يقلبوها ألفا بعد الفتحة على خلاف القياس . وهذا أحد الأفعال التي صُحّحت على خلاف القياس مثل: استجوب، وقد يقولون: استحاذ على القياس كما يقولون: استجاب واستصاب.

والاستفهام تقريري. ومعنى «ألم نستحوذ عليكم » ألم نتول شؤونكم ونحيط بكم إحاطة العناية والنصرة ونمنعكم من المؤمنين ، أي من أن ينالكم بأسهم ، فالمنع هنا إما منع مكذوب يخييلونه الكفار واقعا وهو الظاهر ، وإما منع تقديري وهو كف النصرة عن المؤمنين ، والتجسس عليهم بإبلاغ أخبارهم للكافرين ، وإلقاء الأراجيف والفتن بين جيوش المؤمنين ، وكل ذلك مما يضعف بأس المؤمنين إن وقع ، وهذا القول كان يقوله من يندس من المنافقين في جيش المسلمين في الغزوات ، وخاصة إذا كانت جيوش المشركين قرب المدينة مثل غزوة الأحراب .

وقوله « فالله يحكم بينكم يوم القيامة » ألفاء للفصيحة ، والكلام إنذار للمنافقين وكفاية لمُهم المؤمنين ، بأن فوض أمر جزاء المنافقين على مكائدهم وخزعبلاتهم إليه تعالى .

وقوله «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» تثبيت للمؤمنين ، لأن مثل هذه الأخبار عن دخائل الأعداء وتألّبهم : من عدو مجاهر بكفره ، وعدو مصانع مظهر للأخوة ، وبيان هذه الأفعال الشيطانية البالغة أقصى المكر والحيلة ، يثير مخاوف في نفوس المسلمين وقد يُخيلً لهم مهاوي الخيبة في مستقبلهم ، فكان من شأن التلطّف بهم أن يعقب ذلك التحذير بالشد على العضد ، والوعد بحسن العاقبة ، فوعدهم الله بأن لا يجعل للكافرين، وإن تألّبت عصاباتهم ، واختلفت مناحي كفرهم ، سبيلا على المؤمنين .

والمراد بالسبيل طريق الوصول إلى المؤمنين بالهزيمة والغلبة ، بقرينة تعديته بعكمى ، ولأن سبيل العدو إلى عدوه هو السعي إلى مضرته ، ولو قال لك الحبيب: لا سبيل إليك ، لتحسرت ؛ ولو قال لك العدو : لا سبيل إليك ، لتهلكت بشرا ، فإذا عُد ي بعلى صار نصًا في سبيل الشر والأذى. فالآية وعد محض دنيوي، وليست من التشريع في شيء ، ولا من أمور الآخرة في شيء لنبو المقام عن هذين .

فإن قلت: إذا كان وعدا لم يجز تخلفه ، ونحن نرى الكافرين ينتصرون على المؤمنين انتصاراً بيننا ، وربما تملكوا بلادهم وطال ذلك ، فكيف تأويل هذا الوعد . قلت : إن أريد بالكافرين والمؤمنين الطائفتان المعهودتان بقرينة القصة فالإشكال زائل ، لأن الله جعل عاقبة النصر أيّامثذ للمؤمنين وقطع دابر القوم الذين ظلموا فلم يلبثوا أن ثقفوا وأخذوا وقتلوا تقتيلا ودخلت بقيتهم في الإسلام فأصبحوا أنصارا للدين ، وإن أريد العموم فالمقصود من المؤمنين المؤمنون الخلص الذين تلبّسوا بالإيمان بسائر أحواله وأصوله وفروعه ، ولو استقام المؤمنون على ذلك لما نال الكافرون منهم منالا ، ولدفعوا عن أنفسهم خيبة وخبالا .

 مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَىٰ هَـٰ وُلاَ إِلَىٰ هَـٰ وُلَا يَخِدَ لَهُ سَبِيلاً ﴾. 143

استثناف ابتدائي ، فيه زيادة بيان لمساويهم . والمناسبة طاهرة . وتأكيد الجملة بحرف (إن التحقيق حالتهم العجيبة وتحقيق ما عقبها من قوله « وهو خادعهم » .

وتقد م الكلام على معنى مخادعة المنافقين الله تعالى في سورة البقرة عند قوله « يخادعون الله والذين آ منوا» .

وزادت هذه الآية بقوله « وهو خادعهم » أي فقابلهم بمثل صنيعهم ، فكما كان فعلهم مع المؤمنين المتبعين أمر الله ورسوله خداعا لله تعالى ، كان إمهال الله لهم في الدنيا حتى اَطمأنوا وحسبوا أن حيلتهم وكيدهم راجاً على المسلمين وأن الله ليس ناصرهم ، وإنذار ه المؤمنين بكيدهم حتى لا تنطلي عليهم حيلهم ، وتقدير أخذه إياهم بأخرة ، شبيها بفعل المخادع جزءاً وفاقا . فإطلاق الخداع على استدراج الله إياهم استعارة تمثيلية ، وحسنته المشاكلة ؛ لأن المشاكلة لا تعدو أن تكون استعارة لفظ لغير معناه مع مزيد مناسبة مع لفظ آخر مثل اللفظ المستعار . فالمشاكلة ترجع إلى التمليح ، أي إذا لم تكن لإطلاق اللفظ على المعنى المراد علاقة "بين معنى اللفظ والمعنى المراد إلا محاكاة اللفظ ، سميت مشاكلة كقول أبي الرقع متى .

قالوا: اقترِحْ شيئا نجد لك طبخه قلتُ: أطبخوا لي جُبَّةً وقَميصا .

و «كُسالى » جمع كسلان على وزن فُعالى ، والكَسلان المتَّصف بالكسل ، وهو الفتور في الأفعال لسآمة أو كراهية . والكسل في الصلاة مؤذن بقلة اكتراث المصلّي بها وزهده في فعلها ، فلذَّلك كان من شيم المنافقين . ومن أجل ذلك حذّرت الشريعة من تجاوز حدّ النشاط في العبادة خشية السآمة ، ففي الحديث « عليكم من الأعمال يما تطيقون فإن الله لا يَملَ حتّى تَملّوا » . ونهى على الصلاة والإنسان يريد حاجته ، وعن الصلاة عند حضور الطعام ، كلّ ذلك ليكون إقبال المؤمن على الصلاة بشرَه وعزم ، لأنّ

النفس إذا تطرّقتها السآمة من الشيء دبّت إليها كراهيته دبيبا .حتّى تتمكّن منها الكراهية، ولا خطر على النفس مثل أن تكره الخير .

و «كسالى » حال لازمة من ضمير «قاموا » ، لأن قاموا لا يصلح أن يقع وحده جوابا له « إذا » التي شرطها «قاموا » . لأنه لو وقع مجردا لكان الجواب عين الشرط، فلزم ذكر الحال ، كقوله تعالى « وإذا مروا باللغو مروا كراما » وقول الأحوص الأنصاري : فإذا تَزُول تَزُول من مُتَخَمَّط تُحُشَّى بنوادره على الأقران

وجملة «يراءون الناس» حال ثانية ، أو صفة لـ (كسالى) ، أو جملة مستأنفة لبيان جواب من يسأل : ماذا قَصَدُهم بهذا القيام للصلاة وهلا تركوا هذا القيام من أصله ، فوقع البيان بأنهم يُراءون بصلاتهم الناس . « ويُراءون » فعل يقتضي أنهم يُرون الناس صلاتهم ويُريهم الناس كذلك . وليس الأمركذلك ، فالمفاعلة هنا لمجرد المبالغة في الإراءة ، وهذا كثير في باب المفاعلة .

وقوله « ولا يذكرون الله إلا قليلا » معطوف على « يُراءُ ون » إن كان « يراءون » حالا أو صفة ، وإن كان « يراءون » استئناف فجملة « ولا يذكرون » حال ، والواو واو الحال ، أي : ولا يذكرون الله بالصلاة إلا قليلا. فالاستثناء إما من أزمنة الذكر ، أي إلا وقتا قليلا ، وهو وقت حضورهم مع المسلمين إذ يقومون إلى الصلاة معهم حينئذ فيذكرون الله بالتكبير وغيره ، وإما من مصدر « يذكرون » ، أي إلا ذكرا قليلا في تلك الصلاة التي يُراءون بها ، وهو الذكر الذي لا مندوحة عن تركه مثل : التأمين ، وقول ربنا لك الحمد ، والتكبير ، وما عدا ذلك لا يقولونه من تسبيح الركوع ، وقراءة ركعات السر . ولك أن تبجعل جملة « ولا يذكرون » معطوفة على جملة « وإذا قاموا » ، فهي خبر عن خصالهم ، أي شبيح لا يذكرون الله في سائر أحوالهم إلا حالا قليلا أو زمنا قليلا وهو الذكر الذي لا يخلو عنه عبد يحتاج اربته في المنشط والمكره ، أي أنتهم ليسوا مثل المسلمين الذين يذكرون الله على كل تقدير فالآية أفادت يذكرون الله على كل تقدير فالآية أفادت عبوديتهم وكفرهم بنعمة ربتهم زيادة على كفرهم برسوله وقرآنه .

ثم جاء بحال تعبر عن جامع نفاقهم وهي قوله «مُذبذبينَ بينَ ذلك » وهو حال من ضمير « يُسراءون » .

والمذّبُذُب اسم مفعول من الذّبُذبة . يقال : ذبذبه فتذبذب . والذبذبة : شدّة الاضطراب من خوف أو خجل ، قيل : إن الذبذبة مشتقة من تكرير ذّب إذا طرد ، لأن المطرود يعجل ويضطرب، فهو من الأفعال التي أفادت كثرة المصدر بالتكرير ، مثل زلزل ولممثليم بالمكان وصلصل وكبكب، وفيه لغة بدالين مهملتين ، وهي التي تجري في عاميتنا اليوم ، يقولون : رجل مدبدب ، أي يفعل الأشياء على غير صواب ولا توفيق . فقيل : إنها مشتقة من الدُبَّة — بضم الدال وتشديد الباء الموحدة — أي الطريقة بمعنى أنّه يَسلك مرّة هذا الطريق ومرّة هذا الطريق .

والإشارة بقوله وبين ذلك » إلى ما استفيد من قوله « يُراءون الناس » لأن الذي يقصد من فعله إرضاء الناس لا يلبث أن يصير مذبذبا ، إذ يجد في الناس أصنافا متبايئة المقاصد والشهوات . ويجوز جعل الإشارة راجعة إلى شيء غير مذكور ، ولكن إلى ما من شأنه أن يشار إليه ، أي مذبذبين بين طرفين كالإيمان والكفر .

وجملة « لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » صفة لـ « سذبذبين » لقصد الكشف عن معناه لما فيه من خفاء الاستعارة ، أو هي بيان لقوله « مذبذبين بين ذلك » . وجهؤلاء » أحدهما إشارة إلى المكافرين من غير تعيين ، إذ ليس في المقام إلا فريقان فأيتها جعلته مشارا إليه بأحد اسمي الإشارة صح ذلك ، ونظيره قوله تعالى « فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه » .

والتقدير: لا هُم إلى المسلمين ولا هُم إلى الكافرين. و (إلى) متعلقة بمحذوف دل عليه معنى الانتهاء، أي لا ذاهبين إلى هذا الفريق ولا إلى الفريق الآخر، والذهاب الذي دلت عليه (إلى) ذهاب مجازي وهو الانتماء والانتساب، أي هُم أضاعوا النسبتين فلا هم مسلمون ولا هم كافرون ثابتون، والعرب تأتي بمثل هذا التركيب المشتمل على (لا) النافية مكر رة في غرضين: تارة يقصدون به إضاعة الأمرين، كقول إحدى نساء حديث أم زرع ولا سميل فير تقمى ولا سمين فينتقل وقوله تعالى وفلا صدق ولا صلى ولا ذلول تثير الأرض وكل تستي الحرث و وتارة يقصدون به إثبات حالة وسلط بين حالين، كقوله تعالى ولا بكر، وقول زهير: حالين، كقوله تعالى ولا شرقية ولا غربية لا فارض ولا بكر، وقول زهير:

وعلى الاستعمالين فمعى الآية خيى ، إذ ليس المراد إثبات حالة وسط للمنافقين بين الإيمان والكفر ، لأنه لا طائل تحت معناه ، فتعين أنه من الاستعمال الأول ، أي ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين ، وهم في التحقيق ، إلى الكافرين ، كما دَلَّ عليه آيات كثيرة ، كقوله « الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين — وقوله — وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين » . فتعين أن المعنى أنتهم أضاعوا الإيمان والانتماء إلى المسلمين ، وأضاعوا الكفر بمفارقة نصرة أهله ، أي كانوا بحالة اضطراب وهو معنى التذبذب . والمقصود من هذا تحقيرهم وتنفير الفريقين من صحبتهم لينبذهم الفريقان .

وقوله « فلن تجد له سبيلا » الخطاب لغير مُعيّن ، والمعنى: لن تجد له سبيلا إلى الهدى بقرينة مقابلته بقوله « ومن يضلل الله » .

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴾ 144.

أقبل على المؤمنين بالتحذير من موالاة الكافرين بعد أن شرح دخائلهم واستصناعهم للمنافقين لقصد أذى المسلمين ، فعلم السامع أنه لولا عداوة الكافرين لهذا الدين لما كان النفاق ، وما كانت تصاريف المنافقين ، فقال « يأيتها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين » ، فهمي استئناف ابتدائي، لأنتها توجيه خطاب بعد الانتهاء من الإخبار عن المنافقين بطريق الغيبة . وهذه آية جامعة للتحذير من موالاة الكافرين والمنافقين ، ومن الوقوع في النفاق ، لأن المنافقين تظاهروا بالإيمان ووالوا الكافرين . فالتحذير من موالاة الكافرين تحذير من الاستشعار بشعار النفاق ، وتحذير من موالاة المنافقين الذين هم أولياء الكافرين ، وتشهير بنفاق المنافقين ، وتسجيل عليهم أن لا يقولوا : كنا نجهل أن الله لا يحب موالاة الكافرين .

والظاهر أن المراد بالكافرين هنا مشركو مكة وأهل الكتاب من أهل المدينة ، لأن المنافقين كانوا في الأكثر موالين لأهل الكتاب .

وقوله «أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا » استئناف بياني ، لأن النهي عن اتدخاذ الكافرين أولياء مما يبعث الناس على معرفة جزاء هذا الفعل مع ما ذكرناه من قصد التشهير بالمنافقين والتسجيل عليهم ، أي أنكم إن استمررتم على موالاة الكافرين جعلتم لله عليكم سلطانا مبينا ، أي حجة واضحة على فساد إيمانكم ، فهذا تعريض بالمنافقين .

فالاستفهام مستعمل في معنى التحذير والإنذار مجازا مرسلا .

وهذا السلطان هو حجة الرسول عليهم بأنهم غير مؤمنين فتجري عليهم أحكام الكفر، لأن الله عالم بما في نفوسهم لا يحتاج إلى حجة عليهم،أو أريد حجة افتضاحهم يوم الحساب بموالاة الكافرين ، كقوله « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ». ومن هنا يجوز أيضا أن يكون المراد من الحجة قطع حجة من يرتكب هذه الموالاة والإعذار إليه .

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَـ لَفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اللَّهِ إِللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ اللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ اللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَـ لِينَا أَلْمُوْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ فَأَوْلَـ لِينَا أَلْمُوْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ فَأَوْلَـ لِينَا أَلْمُوْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

عقب التعريض بالمنافقين من قوله « لا تتخذوا الكافرين أولياء » كما تقد م بالتصريح بأن المنافقين أشد أهل النار عذابا . فإن الانتقال من النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء إلى ذكر حال المنافقين يؤذن بأن الذين اتخذوا الكافرين أولياء معدودن من المنافقين ، فإن لانتقالات جمل الكلام معاني لا يفيدها الكلام لما تدل عليه من ترتيب الخواطر في الفكر .

وجملة « إنّ المنافقين » مستأنفة استثنافا بيانيا ، ثانيا إذ هي عود إلى أحوال المنافقين . و تأكيد الخبر بـ(بإنّ) لإفادة أنّه لا محيص ً لهم عنه .

والدّرك: اسم جَمَع دَرَكة ، ضد الدُّرج اسم جمع دَرجة . والدركة المنزلة في الهبوط . فالشيء الذي يقصد أسفله تكون منازل التدلّي إليه دركات ، والشيء الذي يقصد أعلاه تكون منازل الرقي إليه درجات ، وقد يطلق الاسمان على المنزلة الواحدة باختلاف الاعتبار . وإنّما كان المنافقون في الدرك الأسفل ، أي في أذل منازل العذاب ، لأن كفرهم أسوأ الكفر لما حف به من الرذائل .

وقرأ الجمهور : « في الدرك » — بفتـح الراء — على أنّه اسم جمـع دَرَكة ضدّ الدرجة . وقرأه عاصم ، وحمزة ، والكسائي ، وخلف — بسكون الراء — وهما لغتان . وفتح الراء هو الأصل ، وهو أشهر .

والخطاب في « ولن تجد لهم نصيرا » لكلّ من يصحّ منه سماع الخطاب ، وهو تأكيد للوعيد ، وقطع لرجائهم ، لأنّ العرب ألفوا الشفاعيات والنجدات في المضائق . فلذلك كثر في القرآن تذييل الوعيد بقطع الطمع في النصير والفداء ونحوهما .

واستثنى من هذا الوعيد من آمن من المنافقين ، وأصلح حاله ، واعتصم بالله دون الاعتزاز بالكافرين ، وأخلص دينه لله ، فلم يشبه بتردد ولا تربيص بانتظار من ينتصر من الفريقين : المؤمنين والكافرين ، فأخبر أن من صارت حاله إلى هذا الخير فهو مع المؤمنين ، وفي لفظ (مع) إيماء إلى فضيلة من آمن من أوّل الأمر ولم يتصم نفسه بالنفاق لأن (مع) تدخل على المتبوع وهو الأفضل .

وجيء باسم الإشارة في قوله «فأولئك مع المؤمنين» لزيادة تمييز هؤلاء الذين تابوا ، وللتنبيه على أنّهم أحرياء بما سيرد بعد اسم الإشارة .

وقد علم الناس ما أعد الله للمؤمنين بما تكرّر في القرآن ، ولكن زاده هنا تأكيدا بقوله « وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما » . وحرف التنفيس هنا دل على أن المراد من الأجر أجر الدنيا وهو النصر وحسن العاقبة وأجر الآخرة ، إذ الكل مستقبل ، وأن ليس المراد منه الثواب لأنه حصل من قبل .

﴿ ثَمَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلَيْمًا ﴾. 147

تذييل لكلتا الجملتين : جملة « إنّ المنافقين في الدرك الأسفل من النار » مع الجملة المتضمّنة لاستثناء من يتوب منهم ويؤمن ، وما تضمّنته من التنويه بشأن المؤمنين من قوله « وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما » .

والخطاب يجوز أن يراد به جميع الأمّة ، ويجوز أن يوجّه إلى المنافقين على طريقة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ارتفاقا بهم .

والاستفهام في قوله « ما يفعل الله بعذابكم » أريد به الجواب بالنفي فهو إنكاري ، أي لا يفعل بعذابكم شيئا .

ومعنى «يفعل » يصنع وينتفع، بدليل تعديته بالباء. والمعنى أن الوعيد الذي تُوعد به المنافقون إنها هو على الكفر والنفاق ، فإذا تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله غفر لهم العذاب ، فلا يحسبوا أن الله يعذ بهم لكراهة في ذاتهم أو تشف منهم ، ولكنه جزاء السوء ، لأن الحكيم يضع الأشياء مواضعها ، فيجازي على الإحسان بالإحسان ، وعلى الإساءة بالإساءة ، فإذا أقلع المسيء عن الإساءة أبطل الله جزاءه بالسوء ، إذ لا ينتفع بعذاب ولا بثواب ، ولكنتها المسببات تجري على الأسباب. وإذا كان المؤمنون قد ثبتوا على إيمانهم وشكرهم ، وتجنبوا موالاة المنافقين والكافرين ، فالله لا يعذ بهم ، إذ لا موجب لعذابهم .

وجملة «وكان الله شاكرا عليما» اعتراض في آخر الكلام ، وهو إعلام بأنّ الله لا يعطل الجزاء الحسن عن الذين يؤمنون به ويشكرون نعمه ُ الجمّة ، والإيمان بالله وصفاته أوّل درجات شكر العبد ربّه .

## سورة النساء

| لصفعة          | الأيــة ا                        | الصفعة | الأيسة                       |
|----------------|----------------------------------|--------|------------------------------|
| 80             | ان الله لا ينفر أن يشرك به       | 5      | والمحصنات من النساء          |
| 84             | ألم تر الى الذين يزكون           | 7      | وأحل لكم ما وراء ذلكم        |
| 8 <sub>5</sub> | ألم تر الى الذين أوتــوا         | 9      | فما استمتعتم به منهن         |
| 88             | أم لهم نصيب من الملك             | 12     | ومن لم يستطع منكم طولا       |
| 89             | ان الذين كفروا                   | 18     | يريد الله ليبين لكم          |
| 91             | ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات | 20     | والله يريد أن يتوب عليكم     |
| 96             | يايها الذين آمنوا                | 22     | يريد الله أن يخفف عنكم       |
| 102            | ألم تر الى الذين يزعمون          | 23     | يأيها الذين آمنوا            |
| 107            | فكيف اذا أصابتهم                 | 25     | ولا تقتلوا أنفسكم            |
| 109            | وما أرسلنا من رسول               | 26     | ان تجتنبوا كبائــر           |
| 109            | ولو أنهم اذ ظلموا                | 28     | ولا تتمنوا ما فضل الله       |
| 110            | فلا وربك لا يؤمنون حتى           | 33     | ولكل جملنا موالي             |
| 113            | ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا    | 37     | الرجال قوامون على النساء     |
| 116            | ومن يطع الله والرسول             | 44     | وان خفتم شقاق بينهما         |
| 117            | يأيها الذين آمنوا خدوا           | 48     | واعبدوا الله ولا تشركوا به   |
| 121            | فليقاتل في سبيل الله             |        | المذين يبغلون ويأمرون النماس |
| 124            | ألم تر الى الذين قيل لهم         | 52     | بالبغل                       |
| 129            | وان تصبهم حسنة                   | 55     | ان الله لا يظلم مثقال ذرة    |
| 135            | من يطع الرسول فقد أطاع الله      | 56     | فكيف اذا جئنا من كل أمة      |
| 137            | أفلا يتدبرون القرآن              | 60     | يأيها الذين آمنوا            |
| 139            | واذا جاءهم أس من الأمن           | 62     | ولا جنبا الا عابري سبيل      |
| 142            | فقاتل في سبيل الله               | 71     | ألم تر الذين أوتوا           |
| 143            | من يشفع شفاعة حسنة               | 74     | من الذين هادوا يحرفون الكلم  |
| 145            | واذا حييتم بتعية                 | 78     | يأيها الذين أوتسوا           |

| الأيــة الصفعة                                                  | الأيــة الصفعة                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ومن يشاقق الرسول 200<br>ان الله لا يغفر أن يشرك به 202          | الله لا اله الا هو ليجمعنكم 148<br>فما لكم في المنافقين فئتين 148 |
| ان يدعون من دونه الا اناثا 203 والذين آمنوا وعملوا الصالحات 207 | ودوا لو تكفرون كما كفروا 151<br>الا الذين يصلون الى قوم 152       |
| ليس بامانيكم 207<br>ومن أحسن دينا                               | ستجدون آخرین پریدون 154                                           |
| ويستفتونك في النساء 212                                         | وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 155<br>ومن يقتل مؤمنا متعمدا 163      |
| ولله ما في السماوات وما في الأرض 219                            | يأيها الذين آمنوا اذا ضربتم 166<br>لا يستوي القاعدون 169          |
| من كان يريد ثواب الدنيا 223<br>يايها الذين آمنوا 224            | ان الذين توفاهم الملائكة 173<br>ومن يهاجر في سبيل الله 180        |
| يايها الذين آمنوا 229<br>ان الذين آمنوا                         | واذا ضربتم في الأرض 182                                           |
| بشر المنافقين 231<br>ان المنافقين 238                           | لا تهنوا في ابتفاء القوم 189                                      |
| يأيها الذين آمنوا 242<br>ان المنافقين 243                       | نا أنزلنا اليك الكتاب 190                                         |
| ما يفعل الله بعدابكم 245                                        | ا خير في كثير 198                                                 |